# (25) صفحات من تاریخ مصر

سيلار الأمير التترى المسلم نائب السلطنه المملوكيه في مصر (١٣١٠-١٣٦٠)



د ، محمد عبدالغنى الأشقر

الناشر: مَكتَ بقه مدبولي القاهرة



XXXXXXXXXXXXXXX

#### هذه السلسلة تضم :

١ - فتح العرب لمصر

٢ - تاريخ مصر إلى الفتح العثماني ٣ - الجيش المصري البري والبحري في عهد

محمد على ٤ - تاريخ مصر من أقدم العصور الى الفتح

٥ - تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية

حكم إسماعيل ٦ - تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر

٧ - ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا

٨ - تاريخ مصر في عهد الخديري إسماعيل باشا (مجلد أول)

٩ - تاريخ مصرفي عهد الخديري إسماعيل باشا (مجلد ثاني)

١٠ - فتوح مصر وأخبارها

١١ - تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ مصر القديم

١٢ - قوانين الدواوين ١٣ - تاريخ مصر من محمد على إلى العصر

١٤ - الحكم المصري في الشام

١٥ - تاريخ الخديري محمد باشا توفيق

١٦ - آثار الزعيم سعد زغلول

١٨ - الجيش المصري في الحرب الروسية

المعروفة بحرب القرم ١٩ - وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر

٢٠ - الجمعية الأثرية المصرية في صحراء

العرب والأديرة الشرقية ٢١ - الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر

الأبيض (النيل الأبيض) ٢٦ - السلطان قلاوون (تاريخه \_أحوال مصر في

عهده منشأته المعمارية)

٢٣ - صفوة العصر

٢٤ - المماليك في مصر ٢٥ - تاريخ دولة المماليك في مصر

XXXXXXXXXXXXXX

٣٤ - تاريخ عمرو بن العاص ٣٥ - دور القبائل العربية في صعيد مصر

٣٣ - تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الملوا

٣٦ – علاقات الفاطميين في مصر بدول المغر

٢٦ - سلاطين بني عثمان

۲۷ - محمود فهمي النقراشي ٢٨ - دور القصر في الحياة السياسية

۲۹ - مذكرات اللورد كيللرن

٣١ - خنقاوات الصوفية ج ١

٣٢ - خنقاوات الصوفية ج٢

٣٠ - عادات المصريين

والسلاطين

٣٧ - عبد الرحمن الجبرتي ٥ أجزاء ٣٨ - مصر في العصر العثماني في القرن ٦ ١

٣٩ - خطط المقريزي ٣ أجزاء (محققة منقحة في ۲۷۵۰ صفحة)

٠٤ - صفحات من تاريخ مصر (صليب باشا

٤١ - صفحات من تاريخ مصر (سيد مرعي) ٤٢ - سلار الأمير التتري المسلم

مكتبة مدبولي

6 Talat Harb SQ. Tel.: 5756421

7 میدان طلعت حرب – القاهرة – ت : ۷۵۶٤۲۱

(17)

صفحات من تاريخ مصر

# سكلار

الأميرالتترى المسلم نائب السلطنة الملوكية في مصر (٦٦٠ - ٢١٠هـ / ١٢٦٠ - ١٣١٠م)

الكتاب: سلار الأمير التتري المسلم

نائب السلطنة المملوكية في مصر (٦٦٠ - ٧١٠ هـ/ ١٣٦٠ - ١٣١٠م)

الكاتب: دكتور محمد عبدالغني الأشقر

. الطبعة: الأولى ـ ٢٠٠٠

الناشر: مكتبة مدبولي

رقم الإيداع: ٩٩/١٤١٣٠

الترقيم الدولى: 8 - 288 - 208 - 977

٦ ميدان طلعت حرب تليفون: ١٩٤٦٥٥١ فاكس: ٩٧٥٢٨٥٤

لوحة الغلاف: محمد لطفي

الجمع التصويري: سعيد أبو مسلم

# (الا صفحات من تاریخ مصر

# سالار

الأميرالتترىالسلم نائبالسلطنة المملوكية في مصر (٦٦٠ - ٧١٠هـ/ ١٢٦٠ - ١٣١٠م)

دكتورمحمد عبدالغني الأشقر

الناشر مدبولی ۲۰۰۰

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحسمسد للم الذي جسملني من أهل المـقــابلــة في الدنيــا الأميرمــلار

## إهداء

عـاهدت الله، أن أهدى كل مؤلف لى إلى صـاحب الفضل الأول.. إلى :

أستاذى، الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالرازق أحمد أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، ووكيل الدراسات العليا والبحوث، بكلية الآداب جامعة عين شمس.

يعتقد العامة من الناس أن نهاية التتار كانت على يد السلطان قطز والأمير بيبرس في معركة «عين جالوت» سنة ٦٥٨ هـ / ١٢٦٠م إلا أن المهتمين بالتاريخ الإسلامي وخاصة الباحثين منهم يعلمون أن جهود السلطان قطز والأمير بيبرس ما كانت إلا جولة استمرت بعدها عدة جولات ما بين انكسار وانتصار بالنسبة للمسلمين والتتار فقد كانت معركة عين جالوت هي بداية النهاية للتتار، حيث كانت عين جالوت أول هزيمة لهم في التاريخ بعدها كسر هذا الحاجز النفسي بأن التتار جيش لا يقهر. فضرج بعد ذلك السلطان بيبرس للشام وتصدى لهم مرات عديدة، ولكن لم يتم له استئصال شافتهم. ولم يتم ذلك إلا بعد ظهور الأمير سلار على مسرح الأحداث، عندما تولى نيابة السلطنة لكل من السلطان الناصر محمد بن قلاوون والسلطان بيبرس الجاشنكير.

فمما لا شك فيه أن البحث أزال الغبار عن فارس من فرسان الإسلام في عصر سلاطين الماليك، هذا الفارس الذي كان يدير دفة البلاد في الخارج والداخل واستطاع أن يتصدى للتتار؛ بل كان عامل مؤثرا في أن يعيد غازان خان التتار حساباته ويعلن

إسلامه، ويدخل التتار الإسلام ويعلن غازان الإسلام الدين الرسمى لدولته ويتسمى بالسلطان محمود ملك التتار. كما استطاع هذا الفارس أن يكسر شوكة الأعراب الذين كانوا يثورون على الدولة ويستأصل شأفتهم نهائيا. كذلك كان هذا الفارس يعين ويعزل رجال الدولة من الأمراء وغيرهم من دون الأمراء والوزراء والقضاه والنواب ورجال الدين إلى جانب ذلك، كان هذا الفارس على درجة كبيرة من الحس والتذوق الفنى، نلمسه فى آثاره الحضارية فى مشكاة سلار وخانقاته ومساهمته فى ترميم ما تشعث من جامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص، نتيجة لما حدث بسبب الزلزال الذى تعرضت له مصر فى ذى الحجة سنة ٢٠٧ هـ/ أغسطس ١٣٠٣م، كذلك كان الأمير سلار أنيق الذات فى ملبسه وأدخل تغيرات على الزى الملوكي استمر ينسب إليه حتى نهاية دولة الماليك فى سنة ٩٢٣ هـ/ ١٩٥٧م.

ولقد بلغ هذا الأمير من العز والثروة والغنى والسلطة والنفوذ والجاه ما لا يصل إلى هذه المرتبة أحد من الأمراء في أي عصر من العصور من قبل ولا بعد، إلا أنها سخرية القدر، لقد كانت نهايته مؤلة محزنة فيذكر بعض المؤرخين بشأن نهايته.

إن هذا الأمير بعد أن بلغ من سعادة الدنيا ما لا يوصف..

مات البائس يتحسر على الخبز اليابس

تقديم:

الاستاذ الدكتور/أحمد عبدالرازق أحمد أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ووكيل الدراسات العليا والبحوث مكلبة الآداب ـ جامعة عين شمس

# فهرس المحتويات

| الموضوع                                       | الصفحة |
|-----------------------------------------------|--------|
| تمهید :                                       | 14     |
| الفصل الأول: أصله ونشأته                      | 14     |
| الفصل الثاني : تقليده النيابة وتطور نفوذه     | *1     |
| الفصل الثالث : تصديه للنتار وكسر شوكة الأعراب | 20     |
| الفصل الرابع : ثروته وأثاره الحضارية          | 04     |
| نهایته :                                      | 74     |
| الخاتمة :                                     | 79     |
| الحواشي :                                     | ٧١     |
| بيان اللوحات والأشكال :                       | ۸۳     |
| ثبت المصادر والمراجع :                        | 91     |
|                                               |        |

يزخر التراث الإسلامي بسير السلاطين دون الأمراء، ومن الظواهر الأساسية في التاريخ أن كثيرا من الأمراء الذين لم ينحدروا من بيوت الملك والسلطنة ولم يصلوا إلى ما وصلوا إليه عن طريق الوراثة، أمتاز تاريخهم في أدواره الأولى بالغموض والإبهام، وتضارب الروايات حول اصلهم ونشاتهم، وليست هناك أية غرابة في هذه الظاهرة التاريخية التي يصادفها دائما المشتغلون بالتاريخ، فإذا ولد طفل في قصر، اهتم به المؤرخين منذ مولده، أما إذا كان مغمورا فإن الناس لا تشعر به ولا يتعرض له كاتب أو مؤرخ، حتى إذا ما أصاب نصيبا من الدنيا، حاول المؤرخين عندئذ أن يسدوا الثغرة التي أحاطت بمراحل حياته الأولى، والمؤرخ ابن تغرى بردى عبارة يقولها عن أحد الأفراد، وهقد أضربنا عن شرح ما حدث له لأنه لم يكن من أعيان الناس لتشكر أفعاله أو تـذمه(۱). الأمر الذي دفعني إلى اختيار شخصية الأمير سلار لما لها من مكانة هامة ومؤثرة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وكان هذا ليس بالأمر الهين، فكان علينا أن نتتبع ومؤثرة في التناثرة بين أحشاء المصادر المعاصرة، لتتبع سيرته والتعرف على أصله المعلومات المتناثرة بين أحشاء المصادر المعاصرة، لتتبع سيرته والتعرف على أصله

ونشأته التى تعكس لنا طبيعة العصر الذى نشأ وعاش فيه، وهو عصر سلاطين الماليك، ثم التعرض للمرحلة الثانية من حياته وهى مرحلة تقليده وظيفة نائب السلطنة وتطور نفوذه، وقد حرصت على إبراز دوره فى التصدى للتتار وكسر شوكة الأعراب، ثم التعرف على ثروته وآثاره الحضارية، كذلك حاولت سرد ملابسات نهايته، ثم أعقبت الدراسة بخاتمة تناولت فيها بطولة الأمير سلار الذى بذل قصارى جهده لخدمة الإسلام والمسلمين وكان لخروجه للتصدى للتتار وإلحاق الهزيمة النكراء بهم، صدى لدى غازان خان التتار، الذى ما لبث أن اعتنق الإسلام وأظهر العدل، وتسمى بالسلطان محمود، ملك العراق وخرسان وفارس والجزيرة والروم. إلا أن سخرية القدر المحتوم قضت على بطل عظيم من أبطال ذلك العصر، بل وكان دائما رجل الساعة لدولة الماليك في بعض الأوقات التى تعرضت فيها الدولة للخطر فى الداخل والخارج(٢).

### الفصل الأول: أصله ونشأته

اتفقت أغلب المصادر على أن الأمير سلار، أصله من بلاد التتار الذين هم من أصل أويـرتـي(٢). إلا أنه لم يرد في المصادر ذكر تاريخ مولده، وكل ما ورد بشأن المرحلة الأولى من حياته، هو أن أبوه كان أمير شكار أي أمير صيد(٤)، عند صاحب الروم، فلما واقع السلطان الظاهر بيبرس الروم والتتار، كان سلار وأخويه سمك ولاجين، ممن أسر، فاشتراهم الأمير سيف الدين قلاوون الذي تولى السلطنة فيما بعد في سنة ١٧٨ هـــ/ ١٧٧٩م(٩). ولم يرد في المصادر ذكر عن أخويه سمك ولاجين إلا ما تصدق به بعض المؤرخين بين ثنايا سطورهم وهذا على عكس سلار الذي تروى لنا المصادر أن الأمير سيف الدين قلاوون أعطاه لابنه الأمير الملك الصالح على الذي أنعم عليه بأمرة عشرة، ثم أصبح الأمير سلار كبير أمراء الصالحية والظاهرية، ولما مات الملك الصالح على، صار الأمير سلار من خواص ابنه الأمير موسى، وبعد وقاة الأمير موسى، أصبح سلار من خواص الأمير سيف الدين قلاوون الذي أعطاه لابنه الأمير الأشرف خليل، من خواص الأمير سيف الدين قلاوون الذي أعطاه لابنه الأمير الأشرف خليل، فحظى عنده بمنزلة عظيمة(١). ومع ذلك فقد تعرفنا على تاريخ ميلاده، مما رواه ابن

حجر وابن شاكر الكتبي، بشأن موته، من أنه مات في حدود الخمسين، بل لم يبلغها، فى أوائل الكهولة ولعله ما بلغ الكهولة، لذلك نرجع أنه ولد بالتقريب في سنة ٦٦٠ هـ/ ١٢٦٠م، ذلك لأن كل من ابن حجر وابن شاكر ذكرا، أنه توفي في جمادي الأولى سنة ١٧١٠ هـ/ أكتوبر ١٣١٠م(٧). وإذا كان تاريخ العظماء قدوة، فسيرة الأمير سلار، هي سيرة لشخصية عظيمة، إذ ينقل المؤرخون عنه، أنه كان أعجوبة عصره في الكرم والبر والتصدق على الفقراء، فقد روى أنه أعطى لأحد الأشخاص، ألف دينار وأربعة آلاف أردب وأعطى لأخر أربعة ألاف أردب وألف رأس غنم، وكان كبير العقل مشهور بالشجاعة مهيبا، فارسا، لا يتحرك من على ظهر فرسه إذا ركبه، وكان إذا لعب الكرة لا يرى في ثيابه عرق، وكان ظريفا، أنيق الذات في ملبسه، واقترح أشياء في الملبس، وهي إليه منسوية، وكذلك في المناديل وقماش الخيل وآلة الحرب، وكان تاركا للشر وقليل الظلم، إلا أنه كان ينطوى على دهاء وخبرة بالأمور، وفيه دين بالجملة، ولذا كان يتميز بصفات حميدة على عكس باقي الماليك عموما(^). ولدينا وصف للأمير سلار، بأنه كان أسمر، لطيف القد، لحيته في حنكه، سوداء، لم يكن بها غير شعيرات قليلة، لذلك عبر الناس عن كراهيتهم للسلطان بيبرس الجاشنكير، أثناء عزل الناصر محمد بن قلاوون، بأغنية كانوا يرددونها تقول: سلطننا ركين، يقصدون بيبرس الجاشنكير، لأنه لقبه كان ركن الدين ونائبنا دقين، يقصدون الأمير سلار، فلم يكن في لحيته غير شعيرات قبليلية (١). كذلك كان سيلار، سيهل الخدين، وليس بالطويل، ذا هيئة، وقد كان سيلار أسطورة عصره في إدارة شئون البلاد وكسر شوكة الأعراب في الداخل والتصدي لجحافل التتار في الخارج، ولا زالت آثاره الحضارية باقية وشاهد عيان على ما وصل إليه سلار من مكانة عظيمة، لذا بقى التقدير لسيرته على مدى القرين، حقا أن حظه وقدره كان ضده، فبعد أن نال من سعادة الدنيا ما لا يوصف، مات البائس يتحسر على الخبر اليابس(١٠). وإن كان سوء الحظقد يصيب غالبا الرجال الذين هم على مبادئ وخلق، وكأنها سخرية من القدر، فهو لم يحاول أن يهرب من قدره، بل أسرع إليه قبل أن يأتيه، ويذل غاية الجهد دون تقصير في سبيل إرضاء سيده السلطان الناصر محمد بن قلاوون، عندما طلب منه الحضور إليه، فلبي طلب السلطان في الحضور إليه وهو يعلم أن في ذلك نهايته، وكان بمقدوره أن يهرب إلى بلاد التتار لينجو بحياته، ولكنه حضر إلى سيده الناصر ليثبت له، أنه أبعد ما يكون عن الخيانة والمؤامرات، وقال لنفسه: أنا فداء حدوث الفتنة بين المسلمين، والله يفعل ما يشاء(١١). أما عن المكان الذي

نشأ فيه سلار، فأننا لا نعرف إلا أنه من بلاد التتار، التي كانت تتضمن وقتها العراق وخراسان، وفارس والجزيرة والروم، وأنه كان من الماليك الذين يشترون وهم صغار السن ويسمون، الجلبان أو إجلاب أو مشتروات، وقد اشتراه الأمير سيف الدين قلاوون، كما اشترى أخويه سمُّك ولاجين قبل أن يتولى السلطنة. كما أننا لا نعرف إذا كان الأمير سيف الدين قلاوون، اشتراهم من أسواق مصر أو خارجها(١٢). وكان سلار مثل بقية الماليك الواردين إلى مصر لا نعرف الكثير عنهم إلا إذا وصلوا إلى مراكز مرموقة، لذلك فمنذ تولى سيلار نيابة السلطنة للسلطان الناصير محمد بن قلاوون في ٦ جمادی الأولی سنة ٦٩٨ هـ/ ١٠ فبراير ١٢٩٨م، ومؤرخی عصره ينقلون عن سيرته معلومات كثيرة تتضمن جزئيات وتفاصيل وافية يوم بيوم(١٠١). ويمكننا أن نتوصل إلى بعض الحقائق عن الأمير سلار في ضوء الألقاب التي كانت تطلق عليه، شانه في ذلك شأن غيره من أمراء الماليك في ذلك العصر، فهو «الأمير سيف الدين سالار بن عبدالله، التترى، الصالحي، المنصوري، الناصري، العالى، الكفيلي، السيفي، نائب السلطنة المعظمة وكفيل المالك الشريفة بالديار المصرية والشامية(١٤). ولقب سيف الدين -يسمى في مصطلح الألقاب بلقب التعريف الخاص أو اللقب المضاف إلى الدين. وكان اتخاذ هذا اللقب شائعا بين افراد الطبقة العسكرية، وذلك لاشتماله على لفظة سيف، وكان سالار فعلا من أفراد هذه الطبقة. وقد ورد هذا اللقب في نص منقوش على مشكاة صنعت برسمة، لوحة رقم (١)، محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تحت رقم ٢٨١٠(١٠). وفي نص أخر منقوش فوق مدفنه(١١). وفي كتابة أثرية كانت منقوشة فوق المحراب الذي أضافه سلار إلى الواجهة الغربية لجامع عمرو بن العاص، لوحة رقـم (٢)(١٧). أما سلار اسمه، فيقال إنه لفظ فارسى ومعناه «المقدم ١٨٨) وعبارة ابن عبدالله، تشير إلى أن سلار، كأن مجهول الأب، رغم أننا ذكرنا أن أباه كان أمير شكار «عند صاحب الروم» وكان هذا هو شأن معظم الماليك، لانهم كان يسترقون اطفالا ويباعون بعيدا عن أوطانهم الأولى، ولذلك كان يقال للواحد من هؤلاء «ابن عبدالله» فإن أباه لا بد وأن يكون عبدا لله(١١). والتترى، نسبة إلى التتار، والصالحي نسبة إلى الصالح على بن المنصور قلاوون، والمنصوري نسبة إلى المنصور قلاوون، والناصري نسبة إلى الناصر محمد بن قلاوون والعالى، وهو من العلا بالمد وهو الشرف، يقال على بكسر اللام بعلى، ويفتحها إذا أشرف (٢٠)، وأطلق هذا اللقب على الأمير سلار، حيث يحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بلوح من الخشب، تحت رقم، ٨٥١ عليه كتابة نسخية مؤرخة ما بين جمادى الأولى ورجب سنة ٧٠١ هـ/ يناير ـ مارس ١٣٠٢م، تشير إلى إنشاء مكان غير معروف نجد عليه اسم سلار مصحوبًا بلقب العالي، لوحة رقم (٢)(٢). أما لقب الكفيلي فهو الذى كان يعبر عن صاحب النيابة العظمى، أى نائب الحضرة بالقاهرة. والنائب الكافل تعريفه، كافل المالك الشريفة الإسلامية، ويقال فيه أن يقلد نيابة السلطنة المعظمة وكفالة المالك الشريفة مصرًا وشامًا وسائر البلاد الإسلامية، لأنه يتكفل بتصريف أمور الدولة بالقاهرة(٢٢).

والكفيلي أعلى من الكافل لأن صيغة فعيل أبلغ من صيغة فاعل على ما هو مقرر في علم النحو أما عن الكافلي الكافل، فهو الذي يكفل الإنسان ويعول، وقد ذكر العمري أنه مختص بنائب سلطان أو وزير كبير وأضاف في دستور أقرانه، لا يكتب به لغيرهما، وكان يستعمل أيضًا مضافًا إليه ياء النسب، فيقال الكافلي. والكافيلي من الألقاب الدالة على الوضع دلالة خاصة، فقد كان يرد ضمن سلسلة الألقاب ليشير إلى نوع الوظيفة، أو الطبقة التي ينتمي إليها الملقب، ومن هنا جعل كتاب الإنشاء مكانة في سلسلة الألقاب، قبل لقب التعريف الخاص، أي قبل اللقب المضاف إليه «الدين» وذلك في حالة، ما إذا كان المكتوب إليه نائب السلطنة، ومنه قوله تعالى «وكفلها ذكريا»(٣١) ولقب بذلك لأنه يكفل الرعبية ويعولهم(٢٤). أما لقب السيفي، فقد وجد على لوح من الخشب، بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تحت رقم، ٨٥١، مصحوبًا باسم سلار، لوحمة رقم (٣)(٢٥). وفي الواقع أن سيرة سالار، هي تدوين لخواص عصر عجيب، هو عصر سلاطين الماليك الذين كانوا من الرقيق، ولا عجب فإنهم هم أنفسهم اتخذى الماليك وجعلوهم جنودًا ورجال سياسة وحرب، فقد كان معظم رجال الدولة والجيش في هذا العصر الذي نشأ فيه الأمير سلار، من الماليك الأرقاء الذين كانوا يشترون بالمال من أسواق الرقيق. وكان أغلبهم يجلب إلى مصر من شبه جزيرة القرم ومن بلاد القوقان ومن فارس والتركستان ومن بلاد ما وراء النهر، بل كان بعضهم أصالاً من ضفاف بحر البلطيق ومن حوض الدانوب، وكان تجار الرقيق عادة لا يجلبون إلى مصر في أوائل العصر الملوكي الذي نشأ فيه سلار، إلا الماليك صغار السن من غير المسلمين، لأن الرق كان لا يجرى على مسلم، لكي ينشأوا في مصر ويتعلموا لغتها ويالفوا جوها ويتعرفوا على ارضها ويتطبعوا بطباع اهلها(٢٦). ونحن نسمع عن أسواقهم في القاهرة مثل خان مسرور، وربما كان يشرف على هذه الأسواق تجار يسمى الواحد منهم تاجر الماليك أو معلم تجار الماليك وريما كان يعاونه «دلال الماليك، الذي يبحث عنهم(٢٧). وكان هؤلاء الماليك الصغار السن، يسمون، جلبان أو أجلاب أو مشتروات، وبعد أن يشتروا من أسواق الرقيق يوضعون في أماكن خاصة، تعرف بالطباق أو الأطباق(٢٨) ـ مفردها طبقة أو طبق ـ وهي المدارس العسكرية أو بتعبير العصر الذي نعيش فيه «ثكنات»، كل طبقة تشتمل على عدة مساكن، تتسع لآلف مملوك، وتوجد الطباق في أماكن متفرقة في القاهرة وخارجها، لاسيما في القلعة، حتى بلغ عددها اثنى عشر طبقًا أو أكثر، وكان لهذا الطباق أسماء مختلفة ذكرها المؤرخون مثل طبقة الخازاندار وطبقة الأربعين والطبقة البرانية، وكانوا ينزلون في هذه الطوابق، كل مع جنسه، ويوضعون تحت رعاية موظفين يعنون بجميع شنونهم، وكان الماليك الذين يدخلون الطباق، يعرفون باسم، مماليك الطباق والكتابية أو كتابية (٢٠) مفردها كتابي أو كتابى - لأنهم يسكنون الطباق ليتعلموا الكتابة والحرب. وقد كان محرمًا على الماليك في هذه المرحلة من حياتهم أن ينزلوا من القلعة إلى المدينة أو يختلطوا بالشعب أو أن يحاولوا الزواج من بناته، وإن كان السلطان خليل بن قلاوون أجاز للمماليك النزول من القلعة في النهار على الا يبيتوا إلا بها(٢١). وإلى جانب هذا التعليم النظري، كان الماليك يدربون على بعض التمرينات البدنية الخفيفة التي تتناسب معهم. فإذا ما وصلوا إلى سن البلوغ بدأت مرحلة جديدة في تعليمهم تمتاز بنوع من التربية الجسمانية التي تتسم بالشدة، إذ كانوا يقومون بتمرينات بدنية فيها شيء من العنف، ويتعلموا انواع الحرب من ضرب السيف، ورمى السهم والنشاب ـ وهذه الأخيرة سهام من الخشب ـ سيما لعب الرمح، أو ما يسمى قنطرى وقنطارية(٢٢). وهو خشب الرمح، وذلك عن طريق الطعان(٣٦). واحتراف فن الدبوس وهي أعمدة لها رؤوس مضرسة يقاتل بها، وكانوا يمرنون على القذف بالطوق وركوب الخيل والمبارزة وجميع أصول الفروسية وأدابها، وقد كان المعلمون في هذا الدور من حياة المسالبك ممن اشتهروا بإجادة فنون الفرسية (٢٤)، ولم تكن مظاهر الفروسية عند الماليك الشجاعة فقط، وإنما كانت لها مظاهر متعددة، مثل الكر والفر والمناورة والمطاردة، ولهذه الأخيرة ستة وعشرون وجهًا، ومعرفة استخدام أنواع السلاح، مثل: الرمح الذي له إثنتا عشرة طعنة، والحربة وتستخدم في شكل ثمان وخمسين حركة وإن كان السيف هو أفضل الآلات، فهو بمثابة الأسد بين الوحوش(٢٥). لذلك كان لماليك الطباق اصطبل أو (اسطبل) خاص بهم(٢٦)، فقد اهتم المماليك بكرائم الخيل، ويبثون في طلبها من كل فج(٢٧)، لاسيما وانهم اعتبروا ركوبها والاهتمام بها من السنة النبوية بسبب أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مدحها

وأن اصلها عربي(٢٨). فكان الماليك في الطباق يقيمون مباريات الفروسية ،وذلك في ميادين خصصت لها، حيث ظهرت انواع من الفروسية فيها السباق بالخيل يدون سرج او لعب الكرة من على ظهور الخيل، بضريها بالصواجان(٢٩). وهي العصا، أو حتى لعبة اسمها القبق أو سمى القباق أو رمى القبق(٠٠). والقبق اسم تركى لنبات القرعة الصلبة، وإن أطلق في العربية على الهدف الذي استعمل في الرماية، وتكون على شكل قرعة من ذهب أو فضه، ويضعون فيها طيرًا مثل الحمام، ويرمونها بالنشاب، أو من على ظهور الخيل بحيث خصص لها ميدان اسمه «ميدان القبق»(٤١). وكان الذي يشرف على تعليم الماليك في الطباق متخصيصون، حيث كان الملوك يحترمهم جدًّا. فمنهم الفقيه أو المؤدب(٢١). الذي كان بالإضافة إلى تعليمهم الكتابة وحفظ جزءًا من القرآن وأداب الشريعة والعبادات والخط وغيرها يعودهم على التمسك بالدين وملازمة الصلوات والأذكار. فإذا ما تقدم الملوك في دراسته أخذ الفقيه يعلمه شيئًا من الفقه(٢١). وأيضًا خدام الطباق أو الطواشي(٤١) أو الأغي (الأغيا)(١٠)، جمعها أغاوات الذين يشرفون على تربيتهم. ويبدو أن الإشراف العام على الطباق يكون لشخص يسمى، مقدم الطباق، من حقه أن يعاقب منهم غير الطائعين، وله هيبة قوية على الماليك. ولكن يبدو أن الإشراف العام على الأطباق كان لأمير من أمراء الماليك هو مقدم الماليك الذي كان له نائب، فكان مقدمو الطباق مسئولين أمامه (٤٦). وكان لتعليم الماليك في الطباق نظام دقيق مرتب. فقد كان محرمًا على الماليك في هذه المرحلةمن حياتهم، إن يخرجوامن الطباق إطلاقًا لاسيما ليلاً. وكان عليهم أن يذهبوا إلى الحمام يومًا في الأسبوع. ويكون أكلهم اللحم والأطعمة والفواكة والحلوي والفول المسلوق، وغير ذلك، وكانوا يتسلمون كسوات فاخرة، وقد بأخذون مرتبًا قليلاً، قد يصل إلى ثلاثة أو عشرة دنانير في الشهر(٤٧). وكانوا يؤاخذون بشدة في حركاتهم وسكناتهم، فإذا اقترف أحدهم ذنبًا أو خرج عن النظام، قوبل بعقوبة شديدة. وكان السلطان يذهب لتفقد أحوالهم من طعام وغيره(٤٨). وكانت الدراسة في الطباق بين أربعة أو خمسة عشر شهرًا، وإن كانت أحيانًا تمتد إلى سنين عدة(٤٩). فإذا انتهت الدراسة، أعتق الملوك ويكون الإعتاق بالجملة، ويقام له احتفال خاص يحضره السلطان والأمراء، وذلك بناء على شهادة تسمى إعتاق أو عتاقة(٥٠). فيسلم الملوك سلاحًا وفرسنًا ولباسنًا خاصنًا قماشًا وإقطاعًا يبقى له مدى الحياة، وغلمانًا لخدمته وحيننذ يسمى عتيقًا أو معتوقًا -جمعها معاتيق ـ ومعتقة يسمى استاذه(٥١) أما رفاقه المتخرجون معه، فيسمون

خشداشية، مفردها خشداش(٥٦). وكان الماليك المتخرجون يقسمون أقسامًا، لكل جماعة منهم: باش أو نقيب والبعض منهم يصلون إلى الإمارة، وهي مرتبة تهيي، للوظائف الكبرى الحاكمة في القصر أو الجيش أو حتى السلطنة نفسها، وكان من المفروض أن الملوك لا يحصل على الإمارة، إلا بعد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة (٥٠). فلا يليها إلا وقد تهذبت أخلاقه وكثرت آدابه وامتزج بروح الإسلام، وبرع في الفنون الحربية. بحيث كان منهم من يصير من كثرة علمه في مرتبة فقيه أو أديب أو حاسب، لذلك كانوا سادة يديرون المالك، وقادة يجاهدون في سبيل الله، وأهل سياسة يبالغون في اظهار الجميل ويودعون من جار أو تعدى(١٠٠). وعلى العكس من ذلك أن كل ما أجملناه عن نشأة الماليك، إنما ينصرف إلى ما كان متبعًا من أوائل حكم الماليك، تلك الفترة التي نشأ فيها الأمير سالار، اما فيما بعد ذلك وقرب نهاية دولة الماليك فإنه يلاحظ، أن هذه التقاليد والقواعد التي كانت متبعة في تنشئتهم، قد امتدت إليها عوامل الإنحلال، فلم تعد العناية بتعليمهم وتربيتهم أو تتقيفهم، كما كانت من قبل، بل اصبح الوصول إلى مرتبة الأمير يكون عن طريق أن يكون الملوك محسوبًا للسلطان(٥٠). وقد كانت لغة الماليك هي اللغة التركية(١٥) حتى ولو لم يكونوا تركًا، بحكم أن معظمهم كان من ترك وسط أسيا، ومع ذلك، فكثير من الماليك أتقن العربية بحكم تعليمهم وإسلامهم وأصبح فصيح اللسان بها ويتكلم اللغة الدارجة المصرية(٥٧). ومما لاشك فيه أن الماليك كانوا يعيشون بمعزل عن الشعب المصرى، ولم يندمجوا فيه اندماجًا تامًا، بل حرصوا على أن يجعلوا لأنفسهم شخصية خاصة متميزة، تحتفظ بقطاع خاص من قطاعات الدولة، فقصروا أعمال الجندية عليهم واشترطوا إلا ينخرط في سلكها إلا الماليك(٥٠). كل هذا صحيح ولا ريب فيه، ولكن لابد أن نعترف ونقر إلى أنهم كانوا حماة مصر والشام، فهم الذين هزموا الصلبيين وأوقفوا زحف التتار وأنزلوا بهم الهزيمة النكراء، فهم بحق، خلاصة القول، كانوا داوية الإسلام.

#### الفصل الثاني : تقليده النيابة وتطورنفوذه

كانت المرحلة الثانية من حياة الأمير سلار، هى مرحلة ازدياد نفوذه وعلو جاهه وقوة سطوته وزياد ثروته، منذ توليه وظيفة نائب السلطنة، فمع أن الأمير سلار وصل الى هذه الوظيفة على أساس انه من محاسيب السلطان، فإننا لا ننكر أن ذلك راجع أيضنا إلى كفاءته، إذ أن الكفاءة كانت هى الاعتبار الأول فى سبيل ترقي الملوك إلى المناصب الكبرى وذلك فى الفترة الأولى من حكم الماليك، أعنى الفترة التى عاش فيها الأمير سلار، هذا بالإضافة إلى أن الأمير سلار كان من الجنس التترى الذى كان يعتبر وقت ذاك أقل مكانة من الماليك الذين كانوا من بلاد القبجاق بوجه خاص، ويرجع ذلك إلى تعصب هذه الفئة ضد جميع العناصر الدخيلة عليهم، ولذلك لم ينجح أحد من الجنس التترى فى الوصول إلى المناصب العليا طوال فترة حكم الماليك إلا السلطان كتبغا الذى عزل من السلطنة بسبب ميله لبنى جنسه من التتار، والأمير سلار. وذلك نتيجة تضييق الخناق على الماليك التى كانت تنتمى إلى الجنس التترى(٥٠). ولو تتبعنا سيرة تضييق الخناق على الماليك التى كانت تنتمى إلى الجنس التترى(٥٠). ولو تتبعنا سيرة الأمير سلار لوجدنا أنه تنقل فى عدة وظائف. فقد أنعم عليه الصالح على بن السلطان

المنصور قلاوون. برتبة أمير عشرة، ثم تنقل في عدة وظائف أخرى عند الأشرف خليل بن قلاوون. كما كان صديق لحسام الدين لاجين. وكان على رأس جماعة الأمراء الذين اشترطوا على لاجين شروطًا عندما أراد أن يتسلطن، فإلتزامها لاجين، منها أنه يكون كأحدهم ولا ينفرد بأي منهم ولا يسلط يد أحد من ممالكيه فيهم(١٠٠). فلما تسلطن لاجين في سنة ١٩٦٦هـ / ١٢٩٦م، أرسل الأمير سلار على البريد من العوجاء ببلاد الشام إلى قلعة الجبل بالقاهرة ليحلف من بها من الأمراء على سلطنة لاجين، فقام سلار في أمره قياما حسنًا فشكره لاجين على ذلك واكرمه واحترمه، وأنعم عليه بوظيفة الأستادار، ثم كلفه في سنة ١٩٩٧هـ / ١٢٩٧م، بأن يتوجه إلى الكرك لإحضار ما بها من الأموال، فقام في أمره أحسن قيام، أيضًّا(١٦). ومن أجل أن يدعم لاجين مركزه في السلطنة، أمر أن يتوجه الناصر محمد بن قلاوون السلطان الشرعي القاصر إلى الكرك بحجة أنه سوف يحفظ له الملك والسلطان، حتى يشتد عوده وتصقله التجارب في الكرك وأنه قائم بالسلطنة في مصر كنائب للناصر حتى يكبر ويسلمه الملك لذلك خرج الأمير سلار في أواخر صفر سنة ٦٩٧ هـ/ نوفمبر ١٢٩٧م. في خدمة السلطان الناصر محمد، حتى وصل إلى الكرك في نفس السنة، فقام في خدمته خير قيام، فأنعم عليه لاجين بوظيفة أمير مجلس(١٢). وظل الأمير سلار صديقا للسلطان لاجين ونائبه منكوتمر حتى تأمر الأمراء على السلطان ونائبه وقبتلوهما في سنة ١٩٨٨هـ / ١٢٩٩م، فإجتمع الأمراء بالقلعة والتغت الأمراء البرجية حول الأمير بيبرس الجاشنكير، والتغت الأمراء الصالحية والمنصورية حول الأمير سلار واتفق الأمراء على تدبير أمور الملكة وصاروا يجلسون جميعًا، ويكتب كل منهم علامته على الكتب والمراسيم، وكان أول من يكتب الأمير سيلار، ومن بعده الأمير بيبرس الجاشنكير ثم الأمير سيف الدين كرجي والأمير جمال الدين الأفرم والأمير سيف الدين بكتمر والأمير جمال الدين عبدالله(١٣). ثم اتفق هؤلاء الأمراء برئاسة الأمير سلار على احضار الناصر محمد من الكرك، فندب الأمراء عنهم الأمير سلار الذي سار إلى الكرك واحضر الناصر محمد، وركن إلى عقله، ولما تمت سلطنة الناصر محمد، وكان يومنذ قاصرًا لم يبلغ الرابعة عشر من عمره، استناب الأمير سلار، وقربه إليه وقدمه على الجميع، فخضع له الأمراء جميعًا، وغلب سلار على الأمور وصبار الأمراء يجتمعون بقلعة الجبل في يوم الموكب عند السلطان القاصر الناصر محمد، ويقررون الأمور مع الأمير سلار والأمير بيبرس الجاشنكير أتا بك العسكر (القائد العام للجيش)، يومئذ الذي شارك سالار في الحكم، فكانت تصدر

الأحوال عنهما، وشرع كل منهما في أن يقوى جانبه، فقويت شوكة البرجية بديار مصر وقام بأمرهم الأمير بيبرس الجاشنكير وأمر منهم عدة وصيار في قبالته الأمير سيلار ومعه الصالحية والمنصورية، وصار الأمير بيبرس إذا أمرُ احد من البرجية وقفت اصحاب الأمير سلار وطلبت منه أن يؤمر واحدًا من الأمراء الصالحية أو المنصسورية(١٤). والحق أنه، منذ أن تولى الأمير سالار نيابة السلطنة للسلطان الناصر محمد في ٦ جمادي الأولى سنة ٦٩٨هـ/ ١٠ فبراير ١٢٩٨. فإنه أظهر تفانيًا ومقدرة فائقة، فقد اكتسب خبرة لم تتهيأ لأى نائب سلطنة سابق عليه أو لاحق له، مما جعله على علم بكل تفاصيل الأمور في وظائف القصر وجهاز الدولة في الداخل والخارج، فقد كان بحق، كافل المالك الاسلامية الشريفة في مصر والشام، تلك الوظيفة التي كانت تسمى بالنيابة العظمى، أي نيابة الحضرة بالقاهرة، وكانت أعلى درجات النيابة، وكان صاحبها موجودًا بوجود السلطان بمصر، وكانت هذه الوظيفة في المرتبة الأولى من أرياب الوظائف بالحضرة ضمن أرياب السيوف، فهي أولى الوظائف التي يتولاها عسكريون بحضرة السلطان حسبما ورد في صبح الأعشى(١٥). كما وضعها صاحب المقصد الرفيع، على رأس ارباب الوظائف بالقاهرة، ومتوليها من الأمراء المقدمين، وهم أكبر أمراء المثين. ويتولاها أوسع الأمراء جاهًا وأشدهم دهاء وافضلهم ذكاء واكثرهم حنكة ودارية(٢١). وقد يعين في وظيفته خوفًا منه أو ترضية له، وكثيرًا ما ترشع النيابة شاغلها لتولى السلطنة، فهو أمير كبير على رأس رجال البلاط في الدولة(١٧). ويعبر عن صاحبها بالنائب الكافل، أو نائب السلطنة، أو يسمى أيضًا بالكفيل، أو نائب الكفيل أو كافل الملكة أو بالكافل أو كافل المالك الاسلامية الشريفة تميزًا له وإبانة عن عظيم محله، أو حتى نائب الحضرة، فإذا أناب في الغيبة فلا يعبر عنه بالكافل، وهو يحكم في كل ما يحكم فيه السلطان ويعلم في التقاليد والتواقيع والمناشير، وتنفيذ القوانين وغير ذلك من هذا النوع على كل ما يعلم عنه السلطان ويقية النواب لا يعلم الرجل منهم إلا ما يتعلق بخاصة نيابته (١٨). وهي رتبة لا يخفي ما فيها له من التميز، ويكتب في تعريفه نائب السلطنة المعظمة وكفالة الممالك الشريفة الاسلامية، وعند تقليده في الثلثين(١١). يقلد بنيابة السلطنة المعظمة وكفالة المالك الشريفة مصرًا وشامًا وسائر البلاد أو المالك الإسلامية، ويكتب في لقبه الأميري الأمرى، وجميع نواب الممالك فيما تكاتب فيه السلطان، ويراجعونه كما يراجع السلطان(٧٠). ويستخدم الجند من غير مشورة · السلطان، ويعين الأمراء ويمنع القاب الإمارة ولكن بمشورة السلطان، ويعين أرياب

الوظائف الديوانية والدينية، والوظائف الجليلة كالقضاء والوزارة وكتابة السر، والجيش، فإنه يعرض على السلطان من يصلح وقل إلا يجاب فيمن يعينه، وله حق التولية والعزل في هذه الوظائف، وتنفيذ أوامره كما تنفذ المراسيم السلطانية، وقد بينا فيما تقدم عن كبر محله فهو وكيل عن السلطان، أو أنه سلطان صغير، فهو سلطان مختصر، بل هو السلطان الثاني واليد العاملة المحركة لشئون الدولة، وله التصرف المطلق في كل أمر، ويشاوره كثير من أرباب الدولة ورؤسائها في أمور إختصاصاتهم. وأحيانا تصدر القرارات باسم السلطان وأحيانا أخرى يصدرها باسمه. وقد يشتد نفوذه حتى يغير على منصب الوزير، بل يطغى على نفوذ السلطان نفسه،(٧١) وكان عادته أن يركب على رأس فرق الجيش في أيام المواكب الرسمية تحف به الأمراء. وكانت العادة أن تركب جيوش مصر يوم الاثنين والخميس في الموكب تحت القلعة، فيسيرون هناك من رأس الصوة $(^{(Y)})$ . إلى باب القرافة $(^{(Y)})$ ، ثم تقف العسكر مع نائب السلطنة وينادي على الخيل بينهم، وريما نودي على كشير من آلات الجند والخيم والجركاوات(٧٤) والأسلحة وريما نودي على كثير من الخفراء ثم يطلعون إلى الخدمة السلطانية بالإيوان بالقلعة، فقد كان ينزل الجميع في خدمته(٧٠). وإذا مـثل هذا النائب في حضرة السلطان، وقف في ركن الأيوان، فإذا إنقضت الخدمة، خرج إلى دار النيابة بالقلعة. والأمراء معه وبجلس جلوسًا عامًا للناس، ويحضره أرياب الوظائف ويقف أمامه الحجاب، وكانت للحاجب مشورة تارة للسلطان وتارة للنائب، وتقرأ عليه القصص، ثم يمد السماط إلى الأمراء. كما يمد لهم السلطان فيأكلون وينصرفون، وإذا كانت النيابة قائمة على هذه الصورة، لم يكن السلطان يتصدى لقراءة القصص وسماع الشكاوي بنفسه، بل يكتفي بالنائب لينظر في المظالم. ويأمره في ذلك بما يرى من كتابة مقال ونحوه، ولكنه لا يستند بما يكتب عن الأبواب السلطانية بنفسه بل يكتب بإشارته ورتيته على ذلك، وتشمله العلامة الشريفة بعد ذلك، فتكون له أبهة عظيمة (١٦). وكان يتولى رياسة ديوان الجيش، وحسبنا دليلا على ذلك ما رواه العمري بصدد هذا إذ يقول «أما ديوان الجيش فإنه لا يكون له خدمة، ولا اجتماع إلا به وإلا اجتماع لهم بالسلطان في امر من الأمور، وكان من الأمور المفضلة التي لابد من إحاطة علم السلطان بها فانه يعلمه بها تارة بنفسه وتارة بمن يرسله إليه ١٧٨). «وإذا اقتضت الضرورة اختص هذا النائب بإخراج بعض الإقطاعات دون بعض، فيخرج الإقطاع الذي بميرته من غير مشورة السلطان خمسمائة دينار من غير زيادة، ويكون صاحب

ديوان الجيش هو الملازم له. وناظر الجيش ملازم السلطان (۱۰۰۰). ورغم ما ذكره القلقشندى من أن نواب السلطنة بالديار المصرية لا تصدر عنهم ولاية فى جليل ولا حقير، بل التولية والعزل منوطان بالسلطان (۱۰۰۱). إلا أننا نستشف من المصادر أنه فى سنة ۹۶۹هـ / ۱۲۹۹م، قام الأمير سلار نائب سلطنة الناصر محمد بن قلاوون بتعيين نواب السلطنة بالشام (۱۰۰۱). ومن وصية نائب السلطنة التى أوردها العمرى، يتبين لنا مدى السلطة الواسعة التى وضعت فى يد هذا النائب، وهذا يعنى ببساطة أنه ساعد السلطان الأيمن فى تصريف شئون الدولة التى تدخل فى دائرة نفوذه (۱۸۰۱).

يتبين من العرض السابق أن الأمير سلار نائب السلطنة، كان الرجل الأول في الدولة وذلك رغم وجود الأمير بيبرس الجاشنكير أتابك العسكر الذي تقاسم معه السلطة والحكم، حيث كان السلطان الناصر محمد لازال قاصرًا، وليس له من الملكة سوى الاسم فقط، ولا حول له ولا قوة مع النائب سالار وأتابك العسكر بيبرس، وقد فاقت كلمة سلار كل حد، وكان السلطان مع نائبه وأتابك عسكره كالمحوز عليه، لا يتصرف في أمور الملكة إلا بإختيارهما (٨٢). وعلى الرغم من إتاحة الفرصة للأمير سلار أكثر من مرة لأن يتولى السلطنة، فقد عرضها عليه الأمراء، إلا أنه رفض أن يتولى السلطنة، وقد امتنع غاية الامتناع عن قبول منصب السلطنة نهائيًا، رغم ضغط رجال الدولة عليه من الأمراء والقضاة ورجال الدين، وقد كان امتناع الأمير سلار عن تولى منصب السلطنة، راجم أولاً وقبل كل شيء إلى خوفه من غدر أمراء الماليك الذين اعتادوا العصيان، إذ أن خيانتهم للسلاطين وإنقلابهم عليهم، كانت سمة من سمات العصر المملوكي في مصر والشام، فكان المتنافسون يدخلون بعضهم على بعض وهم يلبسون «الزرديات» تحت الثياب خوفًا من الغدر والخيانة أما المنتصر، فقد كان يفعل بالمهزوم ما يشاء من السجن والتعذيب والمصادرة والتشريد(٨٢). وقد أتى طابع غدر الماليك من أن مبدأ الوراثة لم يكن يروق لديهم، حقًّا فقد بذلت محاولات من قبل سلاطين الماليك في أوائل حكمهم لوضع أسس للوراثة، مثل بيبرس وقلاوون، إلا أن الوراثة لم تمتد إلى أكثر من ابن السلطان، ونادرًا ما تصل إلى الحفيد، مثلما حدث في أسرة السلطان قلاوون، الذي تولى من بعده ابنه الناصر محمد الذي تولى من بعده ثمانية من أولاده وأربعة من أحفاده، ومع ذلك فإن أمراء الماليك لم يتركوهم في سلطنتهم مدة طويلة، وكان الأوصياء من أمراء الماليك على السلاطين الصغار، يتقاتلون على وصايتهم بدورهم، مما كان له أسوأ الأثر على أحوال البلاد في الداخل

والضارج(٨٤). وهذا يعني ببساطة، أن الأمير سلار، قد اكتفى بمنصب نائب السلطنة، ولم يتولى السلطنة حتى وفاته، ولكنه كان بمثابة السلطان، فهو المحرك الأول للدولة والمهيمن على كل شنونها وذلك رغم وجود الأمير بيبرس الجاشنكير أتابك العسكر الذي شارك سلار في الحكم اثناء ما كان السلطان الناصر محمد قاصرًا، كما كان سلار أيضنا هو الرجل الأول في الدولة حتى بعد أن تولى الأمير بيبرس الجاشنكير السلطنة في سنة ٧٠٧هـ / ١٣٠٧م الذي أبقى على الأمير سلار في النيابة وجعل ذلك شرطًا على تولى السلطنة(٩٠). فتروى لنا المصادر أن الأمير سلار نائب السلطنة والأمير بيبرس الجاشنكير أتابك العسكر، كانا يجلسان في يومي الخميس والاثنين، وتحضر الأمراء الأكابر ويقف الأمير سلار والأمير بيبرس، بجوار السلطان الناصر محمد، ويعرض الأمير سلار على السلطان ما يريده، ثم يشاور فيه الأمراء ويقول: «السلطان قد رسم بكذا». فيمضى ذلك، ثم يذرج الجميم، فيجلس الأمير سلار وبيبرس، ويتصرفان في سائر أمور الملكة، ويتفقان على قلة مصروف السلطان، وأكثر من ذلك انهما منعا السلطان من كل ما يريد، حتى أنه لم يستطم الوصول إلى ما تشتهي نفسه من الماكل والمشرب، لقلة المرتب المخصص له، ولولا ما كان يحصل عليه من املاك أبيه وأوقافه، لما وجد سبيلاً إلى بلوغ أغراضه (٨٦). فذات مرة، أراد السلطان الناصر محمد أن يحتفل بميلاد ولده عليُّ، الذي رزق به من زوجته أردكين، وكان يرغب في أن يستمر هذا الاحتفال سبعة أيام متوالية، ولكن الأميران سلار ويبيرس، لم يوافقا على ذلك وقررا الإكتفاء بيوم واحد فقط للإحتفال، مما جعل الوزير ابن الشيخي الذي كان يضيق الخناق على السلطان، كلما احتاج إلى شيء من المال، مستغلاً صغر سن السلطان . إن يتظاهر بتأثره لحالة السلطان، ليكسب وده، في حالة إذا ما حدث صدام بينه وبين الأميران سلار وبيبرس حيث كان يخشى على نفسه من قوة بطشهما وينسهما. فاسرع ابن الشيخي وامر احد رجاله أن يخبر السلطان أنه (أي ابن الشيخي) سوف يحضر إليه غدًا ومعه الفي دينار ليشتري بها ما يريده، ففرح السلطان بهذا الخبر، وترقب حضور ابن الشيخي على احرى من الجمر، إلى أن جاء ابن الشبيخي وقدم له المال الذي وعده به، فإنشرح صدر السلطان الناصر محمد وانطلق لسانه بالشكر لابن الشبيخي وبالشكوى من الأميران سلار وبيبرس لتضيقهما عليه في كل شيء، فهون عليه ابن الشيخي الأمر وذكره بأن ما أل الأمر كله إليه وما باليد حيله، واخذ يقوى عزيمته ويشجعه بقوله أنه لن يصبعب عليه أن يستخلص حقوقه

من هذان الأميران، ولو أدى الأمر إلى استعمال العنف والقوة(٨٧). إلا أن السلطان الناصر محمد كان يجهل تمامًا أن ابن الشيخي كان يأخذ ماله ولا يعنيه سوي مصلحته، فأخذ السلطان يتحين الفرصة للتخلص من كل من نائبه سلار وأتابك عسكره بيبرس، بسبب التضيق عليه، فهو لم يعد أكثر من دمية في يد هذان الأميران، وحامته الفرصة في سنة ٧٠٧هـ / ١٣٠٧م، لتدبير مؤامرة ضدهما، فإستعان بالأمير بكتمر الجوكندار الذي كان أمير جاندار وقت ذالك، لما توسم فيه الإخلاص له واحس بأنه من الذين يعطفون عليه ويشعرون بما يعانيه من الام الحجر على حريته، وفتح له قلبه وأشار صراحة، إنه يود أن يتخلص من الأميران سلار وبيبرس، فوافقه الأمير بكتمر على ما قاله وأخذ يعد معه خطة المؤامرة للتخلص من هذين الأميرين، وكانت الخطة هي أنهما قررا أن القلعة إذا أغلقت في الليل وحملت مفاتيحها إلى السلطان على العادة، لبست مماليك السلطان ملابس الحرب وحملت السلاح وركبت الخيول من الاسطيل وسارت إلى إسطبلات الأمراء ودقت الكوسات بالقلعة ليجتمع المماليك تحت القلعة بمن هم في طاعة السلطان وأن يهجم بكتمر الجوكندار على بيتي الأميران سلار وييبرس ويأخذهما قبضًا «باليد» ولكن الأميران سلار وبيبرس، كان لهما بقصر السلطان عيون وجواسيس أبلغوهما بما عزم عليه السلطان والأمير بكتمر الجوكندار، فاتخذا حيطتهما، وحاصر رجالهما القلعة، ويعث الأمير سلار رجاله إلى السلطان للاحتراس عليه خوفًا من نزوله من القلعة والبس عدة مماليك وأوقفهم مع أخويه الأميران سمتك ولاجين، اللذان صمتت المصادر عن سيرتهما، حيث لم يكن لهما دور يذكر إلا بعد ان تولى سالار نيابة السلطنة، بعد ذلك بدأ هذان الأميران يظهران على مسرح الأحداث جنب إلى جنب بجوار أخيهما الأمير سلار نائب السلطنة. فلما كان منتصف الليل، وقف الأميران سمك ولاجين على باب الإسطيل، فسمعوا حس وحركة بداخل الإسطيل بسبب قيام الماليك السلطانية ولبسهم السلاح لينزلوا بالسلطان على حمية من الإسطبل وكادت تقع المعركة بين المماليك السلطانية ومماليك الأمير سمك اخو الأمير سلار، إلا أن السلطان منع مماليكه من ذلك وأراد الأمير سمُّك إقامة الحرمة فرمى بالنشاب ودق الطبل فوقع سهم من النشاب بالرفرف السلطاني، وترامى إلى عامة الشعب هذه الأخبار، فتركوا أعمالهم وذهبوا إلى القلعة، فوجدوا رجال الأميران سلار وبيبرس يحاصران القلعة، والسلطان واقف بأعلى الأسوار، وعندما تسامل العامة عن سبب هذا المصار كان جواب الأمراء الحاضرين على هذا التساؤل، أن سبب الحصار انما يعرفه السلطان نفسه ويعرفه الماليك الذين يحرضونه على الأميرين سلار وييبرس، فأنكرا السلطان أن يكون أحد مماليكه قد وشى بينه وبين الأميرين، فثار العامة وأفحشوا فى سبهم للماليك وهتفوا بحياة السلطان الناصر محمد، فأراد الأمير سمك أخو الأمير سلار، قتال العامة وتفريقهم، فمنعه الأمراء الذين كانوا معه خوفه الكسرة من العوام، واضطر الأمير سمك والماليك الذين كانوا معه إلى التقهقر أمام ضغط العامة وزحفهم وتمسكهم بالبقاء أمام القلعة حتى يضمنوا سلامة حياة السلطان الناصر محمد، ووصلت هذه الأخبار إلى الأميرين سلار وبيبرس، فتشاورا فى الأمر واستقر رأيهما على أن يبعثا بالأمير بتخاص المنصورى ومعه بعض الماليك الذين كانوا يحملون الدبابيس وذلك بقصد تفريق العامة بالحسنى ووعدهم بالمحافظة على روح السلطان الناصر محمد، ولكن الأمير بتخاص المنصورى فشل فى مهمته، وزاد موالية العامة وتجاوبت صحيات العامة الثائرين ، تردد: يا ناصر يا منصور، الله يخون المائن، الله يخون من يخون ابن قلاوون (١٨).

وكادت تقع مذبحة عظيمة، لولا حكمة ذلك الأمير الذي ندبه الأميران سلار وبيبرس لتهدئة الحال، إذ تقدم من العامة الثائرين وأخذ يلين لهم في القول، ويهدأ من ثورتهم قائلاً: «طيبوا خاطركم، فإن السلطان الناصر محمد، قد طاب خاطره على أمرائه سلار وبيبرس، ومازال يقسم لهم أن السلطان الناضر محمد قد رضي عن أمرائه حتى صدقه العامة الثائرون واطمأنوا إلى قوله وأخذوا يتفرقون، فعاد الأمير بتخاص المنصوري إلى الأميران سلار وبيبرس، ونقل لهما صورة صادقة عما رأه من تعلق العامة الثائرين بالسلطان الناصر محمد وحبهم للأ^^). ورأى سلار وبيبرس ، أن الحكمة منهما تقتضي إرضاء السلطان الناصر محمد، فبعثا إليه مرة أخرى الأمير يتخاص المنصوري، ليطلب العقو من السلطان الناصر محمد عما حدث من الأميرين سلار وبيبرس، فعفا عنهما السلطان، ثم تقدما الأميران إلى السلطان واعترفا له بأنهما ورجالهما من مماليك السلطان وفي طاعته والتماسا منه أن يخرج من مماليكه من كان السبب في حدوث الفتنة، ولكن السلطان رفض في أول الأمر أن يخرج أحدًا من مماليكه، فواجهه الأمير سلار ببعض الماليك وعلى رأسهم الأمير بكتمر الجوكندار الذين كانوا السبب في هذه الفتنة، حيث أن جواسيس وعيون الأمير سلار بقصر السلطان الناصر محمد كانوا قد أبلغوا الأمير سلار بهؤلاء الماليك، وقد خيل إلى السلطان الناصر محمد أن الأمير بكتمر الجوكندار هو الذي غدر به وفضح أمره

للاميرين سلار وبييرس، ولذلك انتهز هذه الفرصة وأغرى به الأميرين وطلب إبعاده من مصر، وحاول بيبرس وسلار أن يخففا من حدة غضب السلطان عليه ولكنه أصر على إبعاده وقال لهما: «والله ما بقيت لي عين تنظر إليه، ومتى اقام في مصر ما جلست أنا على كرسى الملك أبدًا فإضطر الأميران إلى نقل الأمير بكتمر الجوكندار إلى خارج مصر وعين نائبًا في صفد، ومن الواضح أن الأميرين سلار وبيبرس كانا على علم بما حدث بين السلطان الناصر محمد وبين الأمير بكتمر الجوكندار عن طريق عيونهما وجواسيسهما بقصر السلطان، فلما كشف أمر بكتمر الجوكندار هدداه الأميرين سلار وبيبرس بالقتل إذا لم يكن معهما على السلطان، فخشى بكتمر على نفسه وأضطر أن يكون مع الأميرين دون علم السلطان ليسلم بنفسه. أما عن باقى الأمراء الذين كانوا السبب في حدوث الفتنة،. فهددهم الأمير سلار ووبخهم وقصد سلار أن يقيدهم، فلم توافق الأمراء على ذلك رعاية لخاطر السلطان الناصر محمد، واكتفى الأمير سلار بخروجهم إلى القدس من وقتهم على البريد. ثم دخل الأمراء جميعًا برئاسة الأميرين وقبلوا الأرض بين يدى السلطان الناصر محمد، فعفا عنهم، وخلع على الأميرين ورجاه الأميران أن يخرج في موكب حتى يراه عامة الشعب وتطمئن قلوبهم عليه، ويتأكدون أن الفتنة، قد خمدت وإن السلطان الناصر محمد قد رضي عن الأمراء، فإستجاب السلطان لهذا الرجاء وخرج في احتفال مهيب تلقاه عامة الشعب بالبشر والترجاب، وهدأت الأحوال في البلاد في الظاهر أما في الباطن، فقد كان الغليان لا يزال يفور في قلب كلا من الطرفين المتنازعين، فالأميران سلار وبيبرس ومن يمالئهما من الأمراء كانوا في غيظ شديد من هذا الحب والوفاء العظيم الذي تكنه عامة الشعب للسلطان الناصر محمد، الذي فوت على الأميران الفرصة فيما كان يسعيان إليه من الاحتراس على السلطان وحجزه في القلعة. أما السلطان فكان هو الآخر في غيظ شديد لأنه لم يحقق ما كان يطمع فيه من التخلص من الأميرين سلار وبيبرس من اجل أن ينفرد بالسلطة من دونهما. ولكنه يكفيه على كل حال ما لمسه من مدى تعلق عامة الشعب به وحبه إياه(١٠٠). ومن هنا كان لزامًا على السلطان الناصر محمد أن اراد أن يوطد اركان عرشه أن يسترضى فريقًا من أقوياء أمراء الماليك، يكونوا في مثل قوة الأميرين سلار وبيبرس، حتى يستطيع الإطمئنان على نفسه وعلى عرشه، ولم يكن ذلك ميسورًا وقت ذاك، لذلك فضل الانتظار لعل الظروف تتغير، فكان يتحين الفرصة بعد الأخرى في حدوث الخلاف بين الأميرين سلار وبيبرس ليجد طريقًا ليأخذهما واحد بعد الآخر، مما

جعل الأميرين يراعى كل منهما الآخر مهما حدث بينهما ليفوتوا على السلطان هذه الفرصة، وهذا ما حدث في سنة ٧٠٧هـ / ١٣٠٧م، فقد وقع الشقاق بين الأميرين سلار وبيبرس بسبب الخلاف الذي وقع بين الأمير علم الدين سنجر البرواني وبين الأمير سيف الطشلاقي على اقطاع الأمير البرواني. وكان الأمير البرواني من خواص الأمير بيبرس، وكان الأمير الطشلاقي من خواص الأمير سلار، فسطا الأمير الطشلاقي على الأمير البرواني وسفه عليه، فقام الأمير البرواني إلى الأمير بيبرس واشتكى منه فطلبه الأمير بيبرس وعنفه، فأساء الأمير الطشلاقي في رد الجواب فإستشاط الأمير بيبرس غضبًا وقام ليضربه، فجرد الأمير الطشلاقي سيفه ليضرب الأمير بيبرس، فقامت قيامة . بيبرس وأخذ سيفه ليضرب الطشلاقي، فترامى عليه الأمراء وامسكوه عنه وأخرجوا الأمير الطشلاقي من وجهه، فطلب الأمير بيبرس الأمير سنقر الكمالي الحاجب وأمره بنفي الأمير الطشلاقي إلى دمشق، فخشى الأمير سنقر من الأمير سالر النائب ودخل عليه وأخبره، فأرسل الأمير سلار جماعة من أعيان الأمراء إلى الأمير بيبرس وأمرهم بملاطفته حتى يرضى عن الأمير الطشلاقي فصرخ فيهم الأمير بيبرس وحلف بأن الأمير الطشلاقي لا يبات في القاهرة الليلة، فعاد الأمير سنقر الكمالي الحاجب ويلغ الأمير سلار الذي لم يسعه إلا السكوت، وأخرج الأمير الطشلاقي من وقته، وأمر الأمير سلار، الأمير سنقر الكمالي بتأخير الأمير الطشلاقي في بلبيس حتى يراجع الأمير بيبرس في أمره، وعندما أجتمع الأمير سلار بالأمير بيبرس في الخدمة السلطانية من الغد، حدَّث الأمير بيبرس، الأمير سالار بما كان من أمر الطشالقي في حقه من الإساءة، وسلار يسكته ولا يسكت، بل يشتد، فأمسك الأمير سلار عن الكلام على حقد في الباطن، وصار السلطان الناصر محمد يريد إثارة الفتنة بينهما ولكن لم يتم له ذلك، وتوجه الأمير الطشلاقي إلى الشام منفيًا(١١). وفي نفس السنة ازدادت الوحشية بين الأميرين مرة أخرى وكان سببها الخلاف الذي وقع بين كاتب الأمير بيبرس، التاج بن سعيد الدولة الذي كان بينه وبين الأمير سنجر الجاولي خلاف، وكان الأمير الجاولي صديقًا للأمير سلار، فقام الأمير بيبرس لنصرة كاتبه وقام الأمير سلار لنصرة صاحبه وصديقه الأمير الجاولي، ووقع بينهما بسبب ذلك أمور عدة. وكان الأمير بيبرس من عادته أن يركب للأمير سالار عند ركوبه وينزل عند نزوله، فمن يومئذ لم يركب معه، وكادت الفتنة أن تقع بينهما، ولكنهما استدركا أمرهما خوفًا من غدر السلطان الناصر محمد بهما، فاصطلحا بعد أمور يطول شرحها(١٢). وعاد الإحساس

بالضيق يحتل كيان السلطان الناصر محمد، وينغص عليه حياته، ففكر في الخروج من مصر والإبتعاد عنها فترة من الزمن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، وإدعى كذبًا أنه يريد أن يؤدى فريضة الحج هو وأولاده وتحدث في ذلك مع الأميرين سلار وبيبرس، فوافقا على خروجه، وأخذ السلطان الناصر محمد في الإستعداد لذلك، وبدأ الأمراء في تقديم الهدايا للسلطان بهذه المناسبة، من خيل وجمال وغيرها، وكان السلطان يتقبلها شاكرًا(٩٢). وفي ٢٥ من رمضان من سنة ٧٠٧هـ / ١٢ فبراير ١٣٠٧م، رحل السلطان الناصير محمد، وقد خرج الأميرين سلار وبيبرس على رأس الأمراء لوداعه، ولكنهم لم يترجلوا في حضرته، كما كانت العادة، بل ظلوا على ظهور خيولهم، مما يبين ان تصالحهم مع السلطان لم يمح من نفوسهم أثارة الموجودة وأن الحقد مازال كامنًا في نفوسهم تجاه السلطان، وعندما وصل السلطان الصالحية استقربها يوم وليلة، ثم سار إلى الكرك، فوصلها في ١٠ شوال/ ٤ أبريل من نفس السنة، وعندما استقر السلطان بقلعة الكرك، عرف الأمراء الذين كانوا بالكرك، أنه قد أثنى عزمه عن الحج، واختار الإقامة بالكرك وترك السلطنة، وخلع نفسه ليستريح خاطره، ثم طلب من ابن الأثير كاتب السر الذي كان قد توجه معه إلى الكرك، أن يكتب للأميرين سلار وبيبرس بمصر بالسلام عليهم ويعرفهم أنه قد رجم عن الحج وأقام بالكرك وبزل عن السلطنة وسألهم الإنعام عليه بالكرك والشويك وأعطى السلطان الخطاب ليعض الأمراء الذين كانوا معه في الكرك، وعلى رأسهم الأمير أقوش نائب الكرك، وأمرهم بالعودة إلى الديار المصرية وأعطاهم الهجن التي كانت معه برسم الحج(١٠). اما الكتاب الذي كتبه السلطان الناصر للأميرين سلار وبيبرس، فهذا نصه: «حرس الله تعالى نعمة الجنابين العاليين الكبيرين الغاريين المجاهدين، وفقهما الله تعالى توفيق العارفين، أما بعد فقد طلعت إلى قلعة الكرك وهي من بعض قلاعي وملكي، وقد عولت على الإقامة فيها، فإن كنتم مماليكي ومماليك أبي فأطيعوا نائبي (يعني نائبه سلار) ولا تخالفوه في أمر من الأمور، ولا تعملوا شيئًا حتى تشاوروني فأنا ما أريدلكم إلا الخير، وما طلعت إلى هذا المكان إلا لأنه أروح لى وأقل كلفه، وإن كنتم ما تسمعون منى فأنا متوكل على الله والسلام»(١٠). فلما قدم الأمير أقوش نائب الكرك إلى مصر، قال له الأمير سلار: «من أمرك بتمكين السلطان الناصر محمد من الطلوع إلى القلعة؟ (يعنى قلعة الكرك) فقال الأمير أقوش: «كتابكم وصل إلى يأمرني بأن أنزل إليه وأطلعه إلى القلعة»، فقال الأمير سلار: «وأين الكتاب»؟ فأخرجه، فقال الأمير سلار: «هذا غير الكتاب الذي كتبناه،

فأطلبوا الأمير الطنيغا الذي كتب الكتاب»، فطلبوه ، فوجدوه، قد هرب إلى الكرك عند السلطان الناصر محمد، فسكتوا عنه. وتشاور الأمير سلار ساعة مع الأمراء واتفقوا على أن يرسلوا إلى السلطان الناصر محمد كتابًا أرسلوه مع الأمير البرواني على البريد وطلبوا فيه أن يحضر السلطان الناصر محمد بنفسه، إلا أنه رفض وأمر بإحضار ألة الملك، مثل العصائب والسناجق والكوسات (الهجن) وكل ما كان معه من الة الملك وأعطاها إلى الأمير البرواني وقال له «قل للأمير سيلار أنني ما أخذت شيئًا من بيت المال وهذا الذي أخذته قد سيرته لكم فأنظروا في حالكم فأنا ما بقيت أعمل سلطانًا وانتم على هذه الصورة، فدعوني انا في هذه القلعة منعزلا عنكم، إلى أن يفرج الله تعالى إما بالموت وإما بغيره»، فأخذ الأمير البرواني كتاب السلطان الناصر محمد وجميع ما أعطاه السلطان وسار إلى أن وصل إلى مصر، فسلم الكتاب وما معه إلى الأمير سلار، فلما قرأ سلار الكتاب، قال: «ولو كان هذا الصبي يجيء ما بقي يفلح ولا يصلح للسلطنة. وأنه إذا ما أعادته الظروف إلى السلطنة، فلا يمكن أن يؤمن غدره». فلما سمعت الأمراء ذلك أخذوا يتشاورا مع بعضهم واتفقوا على أن يجتمعوا بدار الأمير سلار. وفي ٢٣ شوال ٧٠٧هـ / ١٧ أبريل ١٣٠٧م، اجتمع كل من الأمير بيبرس الجاشنكير والأمير اقوش قتال السبع والأمير بيبرس الدوادار والأمير أيبك الخازندار ويحضور قاضي القضاة زين الدين بن مخلوف والخليفة العباسي المستكفي بالله كلهم برئاسة الأمير سلار، حيث قريء عليهم كتاب السلطان الناصر محمد، سالف الذكر، وشهد باقي القضاة بنزول السلطان الناصر محمد عن العرش وترك سلطنة مصر والشام وأثبتوا ذلك واجتمعت كلمتهم على سلطنة الأمير سلار الذي خاف من ذلك وخشى العاقبة فإمتنم. وكان الأمير سالار بحكم وضعه ونيابته عن السلطان أحق الأمراء بالملك والسلطان نظرا لقوة عقله وتؤوته إلا أنه رأى أن السياسة تتطلب منه أن يرفض المنصب ولو إلى حين واعتذر بأنه لا يصلح للسلطنة رغم اهليته له وأنه أقدم وأرفع منزلة عن باقى الأمراء، وأبى وأقسم أنه لن يتبوأ العرش. وأمام إصرار أكابر الأمراء، قال سلار: «نعم على شرط كل ما أشير به لاتخالفوه» وأحضر المسحف وحلفهم على موافقته والا يخالفوه في شيء، فقلق أمراء البرجية من ذلك ولم يبق إلا إقامتهم الفتنة، فكفهم الله عن ذلك وأنقضى الحلف، فعند ذلك قال الأمير سلار: «والله يا أمراء أنا ما أصلح للملك ولا يصلح له إلا أخي هذا وأشار إلى الأمير بيبرس الجاشنكير ونهض قائمًا إليه، وكان بيبرس جالسا وبايعه بالملك وسارع الأمراء بعده إلى بيبرس يبايعونه ويقولون «لقد صدق الأمير سلار فيما قال «وأخذوا بيد الأمير بيبرس الجاشنكير وأقاموه كرها، وكانت البيعة لبيبرس فى نفس اليوم فى دار الأمير سلار(١٧).

ولكن الأمير ببيرس الجاشنكير اشترط أنه لن يقبل السلطنة إلا إذا كان الأمير سلار نائبًا للسلطنة، وعندئذ، تقدم الأمراء إلى الأمير سلار يرجونه قبول هذه الوظيفة، فقبلها بعد تمنع شديد،ويذلك يكون سلار قد اكتفى بمنصبه كنائب للسلطنة، فزفت البشائر في قلعة الجبل بإختيار الأمير بيبرس سلطانًا على البلاد، ومشى الأمير سلار النائب والأمراء جميعًا بين يديه وساروا مع الأمير بيبرس حتى وصل إلى كرسى العرش وجلس على تخت الملك وهو يبكي، وكأن نفسه تحدثه عن المصير المؤلم الذي ينتظره، فهو يعلم طبيعة العصر الذي يعيش فيه، ويذكر ابن ابيك الدواداري «أن السلطان بيبرس الجاشنكير، خلع على الأمير سيف الدين سلار خلعه النيابة بعد التحليف بدار النيابة واستمر التحليف ذلك اليوم واليوم الثاني واليوم الثالث (١٨٠). وعندما علم عامة الشعب بتنازل الناصر محمد عن العرش، توقعوا نشوب الفتنة بين مماليك الأمير سلار ومماليك السلطان الجديد بيبرس الجاشنكير، فقد كانا هما أقوى رجلين في الدولة، ولعل الناصر محمد، عندما قال لنائب حلب الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري، الذي طلب منه التصدي لهذين الأميرين لاستعادة عرشه. «إن هذا الأمر لا ينال بالعجلة مكان يطمع في أن تخدمه الظروف ويقع الشقاق بين سلار وبيبرس، وتتعقد الأمور امام السلطان بييرس الجاشنكير وتكثر المشاكل عنده ويضيق الشبعب به ويحكمه، ويستاء الأمراء من تصرفاته، فرأى الناصر أن يصبر بعض الوقت، حتى تخدمه الظروف ويتمكن من استرداد عرشه الذي اغتصبه منه السلطان بيبرس الجاشنكير، وكان الناصر محمد، معتمدًا في ذلك على معارضة أمراء الشام الذين عارضوا السلطان بيبرس الجاشنكير، ورفضوا مبايعته، فقد وقف كل من الأمير أقوش الأفرم نائب الكرك والأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نائب حلب، والأمير سيف الدين قجمق المنصوري ناثب حماة والأمير سيف الدين استدمر المنصوري ناثب طرابلس . جميعهم موقف معادي للسلطان بيبرس الجاشنكير، ووعدوا الناصر محمد، الوقوف بجانبه وأنهم مازالوا على يمين الطاعة والولاء له وأنهم جميعًا رهن إشارته، إذا ما فكر في العودة إلى مصر لإستعادة عرشه (٩١). وطبيعي أن يعرف السلطان بيبرس الجاشنكير أمر هؤلاء الأمراء الذين عارضوا سلطنته ولم يوافقوا عليها، فقد تضايق من

تصرفهم هذا، وأصبح في حيرة من أمره، فاستدعى رجل دولته الأول ومستشاره ونائبه الأمير سلار في أمرهم، وفيما ينبغي عمله مع هؤلاء الخارجين عليه. فأشار عليه الأمير سلار، أن يكتب لهم كتابًا يقرهم فيه على ولاياتهم، ويعفيهم من دفع أي شيء، ولكن بيبرس الجاشنكير عارض هذا الرأى في أول الأمر، وقال: «إذا فرقت البلاد عليهم ما يساوى ملكى شيئًا، فرد عليه الأمير سلار، ردًا كشف بأوضح صورة عن خلق الماليك، إذا قال لبيبرس: «وكم من يد تقبل عند الضرورة وهي تستحق القطم، فاسمع منى وأرضيهم في هذا الوقت، فإذا قدرت عليهم بعد ذلك، أفعل بهم ما شئت»، فاقتنع بيبرس بهذه النصيحة، ووافق على اقتراح الأمير سالار، فبعث السلطان بيبرس إلى ولاة الأقاليم المعارضين له بالشام بالتقاليد ومعها الخلع والهدايا وخطاب رقيق يبرز فيه تربعه على عرش السلطنة. ويقول «أنه لم يقبلها إلا بعد أن تنازل الناصر محمد عنها طوعًا، ثم يرجوهم أن يكونوا عوبًا له»(١٠٠). وفي جمادي الأولى سنة ٩٠٧هـ / أكتوبر ١٣٠٩م، أخذ الناصر محمد يراسل الأمير قراسنقر نائب حلب والأمير أقوش الأفرم نائب الكرك والأمير قبجق نائب حماة، والأمير أسندمر نائب طرابلس، وبعض أمراء الشام ومصر الذين كانوا ناقمين على حكم السلطان بيبرس الجاشنكير القائم في مصر والذين كانوا راغبين أيضًا في عودة الناصر محمد إلى عرشه في مصر. إلا أن الأمر لم يخف على بيبرس الجاشنكير الذي استدعى سلار على الفور ليستشيره فيما ينبغي عمله مع الناصر محمد، فأشار عليه الأمير سيلار، أن يكتب له كتابًا، أرسله على البريد على يد الأمير مغلطاي. جاء فيه: «إن ساعة وقوفك على هذا الكتاب وقبل وضعه بين يديك ترسل الماليك الذين عندك ولا تخل منهم عندك سوى خمسين مملوكًا، فإنك اشتريت الكل من بيت المال وإن لم تسيرهم سرت إليك وأخذتك وأنفك راغم وإن ترسل ما عندك من الخيل وإن تكف عن الاتصال بنواب الشام والأمراء في الشام ومصره (١٠٠١). إلا أن هذا الكتاب كان بمثابة الشرارة التي فجرت النيران داخل صدر الناصر محمد وزادت من غضبه، ودفعته للعمل الجاد للإستعداد لإستعادة عرشه في مصر، فكاتب نواب الشام في حماة وطرابلس وصفد وأمراء مصر، ممن كان يثق فيهم، بمضمون الخطاب الذي وجهه إليه السلطان بيبرس الجاشنكير، وذكرهم ما كان فيه من ضيق اليد وقلة الحيلة، وذكرهم أيضًا بوعدهم لعاونته على استرداد عرشه، فلما عرف المصريون بهذا الاستعداد، فرحوا وأخذوا يترقبوا عودة السلطان الشرعى الناصس مخمد للبلاد، أما بيبرس الجاشنكير فقد اشتد غضبه وزاد وبعث إلى الأمير سلار

يستشيره في الأمر كالعادة، فقد كان الأمير سلار على دراية كبيرة بشتى الأمور في الدولة كبيرها وصعيرها. بينما كان بيبرس الجاشنكير سلطانًا بالأسم، وبينما هما يتشاوران في الأمر، وصل إليهما إشاعة فحواها أن الناصر محمد، قد خرج من قلعة الكرك، ولم تعرف وجهته، فأصدر الأميران أمرهما بالإستعداد للحرب والتحفظ على جميع الطرقات المؤدية إلى مصر، لمواجهة جيوش الناصر محمد. في حالة إذا جاءت الى مصير لإستعادة عرشه(١٠٠١). ولكن الحالة في مصير كانت قد ازدادت سوءًا في هذا الوقت، إزاء ما تعانيه البلاد من فوضى وفتن داخليه، وتنازع الأمراء الماليك فيما بينهم بسبب الصراع على السلطة والنفوذ، فقد قام الأمير نوغان ومعه جماعة من الأمراء بتحريك الطبلخانا حربيًا وشق من الحسينية، فماجت الناس، وركبوا من الحسينية، وأعلموا صاحب الأمر في البلاد، الأمير سلار، فركب سلار وطلع إلى القلعة وأخبر السلطان بيبرس بما حدث، وقيل أن ذلك كان بمباطنة الأمير سلار مع نوغان، فلما بلغ السلطان بيبرس ذلك قال: «على أيش توجهوا »، فقال الأمير سلار «على نباح الجراء في بطون الكلاب، والله ما ينظر في عواقب الأمور ولا يضاف آثار المقدور»، فقال السلطان بيبرس: «أيش المصلحة»، وأمر في الحال بخروج خمسة الأف فارس صحبتهم الأمير سمك أخو سلار، وقال له السلطان بيبرس، «لا ترجم إلا بهم»، ولم يبعد الأمير نوغان حتى وصل الأمير سمُّك ومعه العساكر، فلما رأهم الأمير سمُّك، قال للأمير نوغان «أرسلني السلطان بيبرس ويقول لك أنك كنت من أكبر أصحابه، فما الذي غيرك عليه فإن كان لأجل الخبز، فما يأكل الخبز أحدًا أحق منك»، ولكن الأمير نوغان أصر على الخروج إلى الكرك، لغرض ما في نفسه، وهو اللحاق بالناصر محمد هناك، ولما علم سلار بذلك أرسل إليه يطلبه ويأمنه على حياته، هو ومن معه من الأمراء، فلبي الأمير نوغان طلب الأمير سلار، وعاد إلى القاهرة، ومن معه من الأمراء. وهدأت الأمور إلى حين، ولكن ظهر على السلطان بيبرس إختلال الحال وأخذ خواصه في تعنيفه على إبقاء الأمير سلار نائبًا، وقالوا: «إن جميع هذا الفساد منه، بسبب إنه لما فاتته السلطنة وقام بيبرس فيها، حسده على ذلك، ودبر عليه وبيبرس في غفلة عنه، فإنه كان سليم الباطن لا يظن أن الأمير سلار يخونه، لذلك نسب أمراء البرجية فساد الأمور كلها إلى الأمير سالره(١٠٠١) وقد بعث الناصر محمد بكتاب إلى السلطان بيبرس الجاشنكير، الذي انخدع به وظن أن الناصر محمد، قد خضع له وخاف من تهديده. وهذا ما جاء في الخطاب: «الملوك محمد بن قلاوون يقبل اليد العالية المولوية السلطانية المظفرية -

أسبغ الله ظلها ورفع قدرها ومحلها ... إلخ، ومن شدة فرحة السلطان بيبرس بهذا الخطاب، عرضه على نائبه ومستشاره الأمير سلار، الذي التفت إلى السلطان بيبرس بعد قراءة هذا الخطاب، وقال له: «ما قلت لك أن الملك الناصر محمد ما بقيت له قدرة على المعاندة! وقد أصبح ملك مصر والشيام طوع يديك»(١٠٤). وهكذا استطاع الناصير محمد أن يخدع السلطان بيبرس ونائبه الأمير سلار، ثم أخذ الناصر محمد في الاستعداد ليوم الفصل، اليوم الذي سوف يسترد فيه عرشه، وفي هذا الوقت ازدادات كراهية عامة المصريين لحكم السلطان بيبرس، بسبب اضطراب شئون البلاد وسوء أحوالها الاقتصادية، فلسوء حظه وشئم بخته قد واكب فترة حكمه، انتشار بعض الأمراض والأوبئة فارتفعت اسعار السلع وعم الغلاء على عامة الشعب المصرى وقد عبر الناس عن كراهيتهم للسلطان بيبرس بأغنية كانوا يرددونها تقول: «سلطاننا ركين، ونائبنا دقين، يجينا الماء من أين يجيبوا لنا الأعرج، يجيء الماء ويدحرج، (١٠٠٠). وقد أخذت الوساوس تشغل بال بيبرس الجاشنكير من ناحية الأمير سلار، فقد ترامي إلى سمعه أنه يتوطأ مع الناصر محمد ضده، ثم بلغ الأمير سلار إن حاشية السلطان بيبرس الحت عليه في القبض على الأمير سلار. ولكن السلطان بيبرس جين عن ذلك، وقد خشى الأمير سلار على نفسه، فتمارض، ولا زال اصحاب بيبرس يغروه بالأمير سلار الذي شق على نفسه ما صار إليه السلطان بيبرس والماليك البرجية من مهابة وتسلط في أمور الحكم والدولة والانفراد بالركوب في جمع عظيم، فقد اخرج السلطان بيبرس، الأمير سنجر الجاولي صديق الأمير سالار، وصادره بغير أخذ رأي الأمير سلار، فلما وقع ذلك وعلم سلار بما حدث لصديقه وسنده الأمير سنجر الجاولي الذي خرج إلى دمشق بطالاً بناء على أوامر السلطان بيبرس، خاف الأمير سلار عواقب الأمور من السلطان بيبرس، أو من الناصر محمد، إذا استطاع إستعادة عرشه، مما دفع الأمير سلار إلى التفكير في الخلاص من ذلك بأن يحج في جماعته، ثم يسير إلى اليمن فيملكها ويمتنع بها، ولكن السلطان بيبرس فطن إلى ذلك، فدس على الأمير سلار، جماعة من الأمراء، أثنو عزم الأمير سلار عن ذلك، ثم إستدعى السلطان بيبرس الأمير سيلار، وذكر له، أن الأمر خطير، وأن المصلحة واحدة، وتتطلب العمل معا، لمواجهة جيوش الناصر محمد القادمة من الشام لاستعادة عرشه(١٠٦). ولكن الأمراء البرجية قرروا الخلاص من الأمير سلار واكثروا الإغراء به للسلطان بيبرس الذي قال لهم: «إن كان في خاطركم شيء، فأنا لا اتعرض له بسوء قط». فإجتمعت البرجية على

القبض على الأمير سلار، إذا حضر للخدمة، فلما علم سلار بذلك، تأخر عن حضور الخدمة واحترس على نفسه وأظهر أنه قد توعك وأصابه المرض، حقًّا لقد كان الأمير سلار يخشى الأمراء البرجية لكثرتهم وقوتهم، وكان يعمل حسابًا لهم، فأخذ مداراتهم، وكان أشدهم على الأمير سلار الأمير بيكور (بنكور)، وقد شرق اقطاعه، فبعث إليه الأمير سلار، سنة الاف إردب غلة والف دينار، فكف عنه، ثم هادي خواص السلطان بيبرس وأنعم عليهم ولما اطمأن الأمير سالار على نفسه، حضر عند بيبرس وتحدثا في أمور البلاد، وفيما يجب عمله تجاه جيوش الناصر محمد القادمة من الشام، وبينما هما في ذلك، قدم البريد من دمشق، يفيد بأن الناصر محمد، سار من الكرك إلى البرج الأبيض بدمشق ولم يعرف أحد مقصده، فكتب في الحال إلى ولاة الأقاليم المؤدية إلى مصر، بحفظ الطرقات لمواجهة جيوش الناصر محمد. واشتهر بالديار المصرية حركة الناصر محمد، وخروجه من الكرك، فماجت الناس واضطريت شئون البلاد وزادت الفوضى والفتن الداخلية، وانتهز الفرصة للمرة الثانية الأمير نوغان القبحاقي الذي خرج عن طاعة السلطان بيبرس من قبل وقرر اللحاق بالناصر محمد، والخروج إلى الكرك، إلا أن سلار كان قد هدا من روعه وإعاده إلى القاهرة بعد أن آمنه على حياته هو وجماعته من الأمراء، فقد كان الأمير نوغان هذا، يتحين الفرصة تل الأخرى للخروج على السلطان بيبرس، حيث كان هذا الأمير مقدامًا، حاد المزاج، قوى النفس، وكان نوغان من إلزام الأمير سلار وأتباعه، فقام نوغان ومعه جماعة من الماليك السلطانية وقرر، أن يهجم هو ومن معه من الماليك السلطانية على السلطان بيبرس، إذا ركب، ويقتله ففطن به خواص السلطان بيبرس وتحلقوا حوله، فلم يجد الأمير نوغان سبيلاً إلى ما عزم عليه، وعاد السلطان بيبرس إلى القلعة، فعرفه إلزامه ما فهموه من أمر نوغان وحسنوا له القبض عليه وتقريره على من معه من الأمراء، فاستدعى السلطان بيبرس، الأمير سلار، وعرفه الخبر، وكان الأمير نوغان قد باطن الأمير سلار بذلك، فحذر الأمير سلار، السلطان بيبرس وخوفه عاقبة القبض على الأمير نوغان، وإن في ذلك فساد قلوب جميع الأمراء وليس الرأى إلا الإغضاء فقط وقام الأمير سلار عنه، فأخذ الأمراء البرجية بالإغراء بسلار بأنه باطن الأمير نوغان، كما إتهموا الأمير سلار أيضا بمباطنة الناصر محمد، وقالوا لبيبرس «إن لم تقيض على الأمير نوغان والأمير سلار، فسد الحال» فتغاضى السلطان بيبرس عن ذلك. ثم أرسل إلى الأمير سلار مرة أخرى ليستشيره في أمر الخروج لمواجهة جيوش الناصر محمد،

إلا أن الأميير سيلار، ازاء سيوء أحبوال البيلاد واضطراب أحبوالها وتذمر الماليك وانقسامهم على انفسهم. بالإضافة إلى هياج عامة الناس والإشاعات التي تفيد بأن الناصر محمد في طريقه إلى مصر.. إزاء كل ذلك، أشار الأمير سلار على السلطان بيبرس بأن يتنازل عن العرش، وذكر له بأن المسلحة تقتضى ذلك، وأشار عليه أيضًا بأن يكتب كتابًا، إلى الناصر محمد، يرجوه فيه، الصفح ويلتمس منه تعينه في أي مكان يتوجه إليه هو وأولاده، وقد وافق الأمراء الحاضرون على ما أشار به الأمير سلار، وفكر السلطان بيبرس قليلاً، ثم انضم معهم في الراي، وقام لساعته وكتب إلى الناصر محمد، كتابًا، يتضمن ما أشار به الأمير سلار، جاء فيه «أن حبستني عددت ذلك خلوة وإن نفيتني عددت ذلك سياحة وإن قتلتني كان في ذلك لي شهادة(١٠٧) نستشف من هذا إن الأمير سيلار، كان هو السيتشار الأول في الدولة، وهو الذي يوجه دفة الأمور، فالسلطان بيبرس في حيرة من امره، والأمير سالار، هو المدبر والمفكر الأوحد في دولة سلاطين الماليك خلال نيابته للسلطنة سواء في سلطنة الناصر محمد، أو بيبرس الجاشنكير. وعلى أثر ذلك، أعلن السلطان بيبرس خلع نفسه من السلطنة بحضور، قضاة مصر الأربعة، وأصدر الأمير سلار أمرًا بإسقاط اسم بيبرس من خطبة الجمعة والعيدين وإعادة اسم الناصر محمد إليها، فإضطريت أحوال بيبرس وقام في الحال ودخل الخزائن وأخذ منها ما استطاع أن يحمله من الذهب والخيل وخرج مع مماليكه من باب الإسطيل بالقلعة، وكان عدتهم سبعمائة مملوك من بينهم الأمير عزالدين أيدمر الخطيرى والأمير بكتوت القباح وجميعهم من الأمراء البرجية، وسرعان ما ذاع خبر نزول بيبرس عن العرش، فأسرع عامة الشعب وتربصوا بيبرس ومماليكه، فأمر بيبرس مماليكه أن ينشروا المال على العامة، حتى ينشغلوا بجمعة عنه وعنهم، إلا أن العامة لم يلتفتوا إلى المال المنشور، وتركن الذهب وواصلوا جريهم وراء بيبرس ومماليكه، وهم يفحشون في أقوالهم ورموهم بالحجارة، مما اضطر الماليك إلى التصدي إلى العامة والهجوم عليهم، فإضطر العامة إلى التقهقر امام الماليك، واستطاع بيبرس ومماليكه الهروب إلى الصعيد، ولكنه لم يستطع أن يأمن على نفسه وعلى مماليكه كثيرًا، ذلك لأنه، لما عاد الناصر محمد إلى عرشه وتربع عليه للمرة الثالثة وكانت قد أصقلته التجارب وحنكته الخبرات واشتد عوده، استطاع أن يحكم القبض على زمام الأمور، ويداء العمل على تصفية حساباته مع كل من بيبرس وسلار، وقد بدأ الناصر محمد تصفيه حساباته بيبرس الهارب إلى الصعيد بخزائن الدولة، فكتب إليه يستدعيه هو

ومن معه من الماليك، فما كان على بيبرس إلا أن يلبي طلب السلطان الناصر محمد، فلما مثل بيبرس بين يدى السلطان، قبل الأرض بين يديه، فأجلسه وأخذ يعنفه بما فعله به وذكره عما كان منه إليه وأخذ يعدد ذنوبه، وقال له «وتذكر وقد قسوت على بسبب فلان، ورددت شفاعتى في حق فلان...» فلما فرغ قام السلطان وأمر بأن يخنق بين يديه بوتر، فمات في ذي القعدة سنة ٧٠٩ هـ / أبريل ١٣٠٩م، ثم أمر بقتل جماعة من مماليكه (١٠٨). ثم جاء دور الأمير سلار، الذي أحس أن ساعته قد دنت، وقرر أن يتقدم إلى السلطان الناصر محمد، قبل أن يستدعيه، وأسرع إليه حتى دنامنة وتقدم إليه وقبل الأرض بين يديه، ثم طلب منه أن يعفيه من مهام منصبه وأن يسمح له بالإقامة بعيدًا عن القاهرة، ويطلب منه أن يقيم بطالاً في إقطاعه بجهة الشوبك، فأعفاه من نيابة السلطنة، وتوجه الأمير سلار ومعه جماعته إلى الشويك، ثم تشاغل السلطان الناصر محمد، عنه فترة قصيرة من الزمن، لأنه لم تكن تثبت إدانته بعد، فإنه لم يفعل ما فعله بيبرس من الهروب، ولكن سيلار أغلق خزائن المال واحتفظ بالملك سليمًا، ريثما يعود الناصير محمد، فيتسلمه، وبذلك انتهت نيابته في ٢ شوال سنة ٧٠٩هـ / ٦ مارس ١٣٠٩م. يعد أن قام بها حوالي إحدى عشر عامًا. وأقام بالشويك وقيل بالكرك، ثم عين السلطان الناصر محمد عوضيًا عنه الأمير بكتمر الجوكندار(١٠٠١). هكذا كان الأمير سالار خلال فترة نيابته للسلطنة سواء كان نائبًا للناصر محمد أو بييرس الجاشنكير، كان سلار هو المحرك الأول للدولة والمهيمن على كل شنونها رغم وجود السلطان وأتابك العسكر، فهو مستشار السلطان الأول الذي تمكن من شئون الدولة، لما له من خبرة ومعرفة بكافة الأمور وهو صاحب الأمر والنهى مع رجال الدولة من الأمراء ومن دونهم أيضًا، والأمثلة على ذلك كثيرة، نحصرها في بعض الأحداث التي روتها لنا المصادر الملوكية، فتروى لنا المصادر المملوكية أنه في سنة ٧٠٤ه / ١٣٠٤م، عندمنا عاد الأمير سالار من الحجاز، أوقع بالوزير ابن الشيخي بحجة أنه أخذ مال السلطان وضيق عليه وكان يقطر عليه في العطاء إذا احتاج إلى شيء من المال، وكان يماطل في إحضار المال المطلوب للسلطان، والواقع أن سلار، عندما عاد من الحجاز، رأى أن ابن الشيخي، قد علت مكانته وزاد نفوذه لدرجة إنه اصبح يتحكم في امور السلطان، مستغلاً صغر سن السلطان، وغياب الأمير سلار عن البلاد، لذلك قرر سلار الحد من شوكته ولو وصل الأمر إلى القضاء عليه والخلاص منه، لذلك إنتدب سلار أحد الأمراء ليحقق في جهة مال السلطان فكتب أوراقًا، وعندما جلس الأمراء في الخدمة، عرفهم الأمير سالار ما

بلغه عن أمر الوزير ابن الشيخي ومماليكه، فقال الأمراء جميعهم، فليقطع جلاه ويضرب بالمقارع، فقام سلار في الحال واستدعى ابن الشيخي، فلما حضر ابن الشيخي، قال له سلار «اسمع ما يقول هذا الأمير من انك أخذت مال السلطان وخنته»، فقال ابن الشيخي لشئوم بخته وهو لا يدري بأنه قد وقع في الشرك الذي نصبه له سلار، «ومن هذا القطعة النحس حتى أتكلم معه، أو يسمع منه في حق مثلى ما يقول «فأشتد غضب الأمير سلار، وقال له «ياقواد يا قطعة نحس! إيش إنت حتى تكبر نفسك، وإذا حضر واحد منا يعرفنا خيانتك تخرق به قدامنا وأمالنا حرمة عليك» وبذلك حقق سلار ما كان يصبوا إليه، فأمر الحاجب في الحال بضربه على رأسه إلى أن خرب شاشة، ثم سلمه إلى شاد الدواوين وأمره بمعاقبته ومعاقبة مماليكه. وعلى الرغم من أن ابن الشيخي كان من خواص بيبرس الجاشنكير الذي كان وقتها أتابك للعسكر، فإن بيبرس لم يتحدث في أمره بشيء حتى ليلة عيد الفطر من تلك السنة، وإذا عرض عليه شاد الدواوين شيئًا من أمور ابن الشيخي، قال له بيبرس: «ما رسم به نائب السلطان الأمير سلار أفعله، وقد توسلت زوجة ابن الشيخي، بنت بهادر رأس نوية، لبيبرس، فوعدها بخلاصة، وعندما اجتمع الأمراء عند الأمير سلار، تحدث بيبرس مع سلار في أمر خلاص ابن الشيخي، ولكن سلار، تشدد معه وعرفه ما كان من أمر ابن الشبيخي مع السلطان، فإضطر بيبرس الإمساك عنه وقام من المجلس، وعندما غادر بيبرس المجلس، أمر سلار، شاد الدواوين بضرب ابن الشيخي مرة أخرى بين الحين والحين، فضرب شاد الدواوين ابن الشيخي في يومه، بالمقارع واستمر يعاقبه حتى مات من العقوبة بعد اسبوع من العقاب(١١٠) . وفي هذا دلالة قاطعة على زيادة نفوذ سلار على أتابك العسكر بيبرس. كذلك تروى لنا المصادر بشأن قوة شكيمة الأمير سلار مع بعض الأمراء أنه في سنة ٧٠٩هـ / ١٣٠٩م، وقعت الفتنة بين أمراء السلطان ببيرس البرجية وبين أمراء الأمير سلار، وكان سببها الأمير سنجر الجاولي الذي تربطه بالأمير سلار صداقة حميمة، واتفق الأمراء البرجية مع السلطان بيبرس، أن يخرج الأمير سنجر الجاولي إلى دمشق بطالاً، فسافر من يومه بعد ما قطع خبزه، فعز ذلك على الأمير سلار، الذي اعلن متحديًا كل الأمراء بما فيهم السلطان بيبرس، بأنه بمجرد وصول الجاولي إلى دمشق، سوف ينعم عليه بأمره طبلخاناه، وفي ذلك دلالة أخرى على أن الأمير سلار كان ينعم على الأمراء بالوظائف العليا دون مشورة السلطان(١١١). كذلك كان الأمير سلار يتحدث في أمر الوزارة ويعين من يصلح لها من وجهة نظره،

فتروى لنا المصادر أنه في سنة ٧٠٦هـ / ١٣٠٧م تحدث مع بيبرس الجاشنكير الذي كان وقتها أتابك للعسكر في أمر الوزارة ومن يصلح لها، فأشار سلار، بتعين، التاج بن سعد الدين، وقال لبيبرس تولى ذلك بنفسك، فقام بيبرس بإستدعاء التاج بن سعد الدين، وعرض عليه أمر الوزارة إلا أن التاج رفضها، فتوجه بيبرس إلى سلار، وقال له «إن التاج بن سعد الدين لا يوافق، عرضت عليه الوزارة فامتنع عنها». فقال سلار، لبيبرس دعني إياه، فقال دونك، وتفرقا. فبعث الأمير سلار إلى التاج، فلما دخل التاج على سلار، عبس سلار في وجهه وصاح في الأمراء بأعلى صوته، هاتوا خلعة الوزارة فأحضروها، وأشار إلى التاج بأن يلبسها، فتمنع، فصرخ فيه سلار، وحلف لئن لم يلبسها ضرب عنقه، فخاف التاج الإخراق به، لما يعلمه من بطش سلار، واضطر التاج أن يلبس خلعة الوزارة،. في ١٥ محرم / ١٨ يوليو من نفس السنة، فلبس التشريف وقبل يد الأمير سلار الذي بشي في وجهه وأوصاه بالرعية خيرًا، وخرج التاج بخلعه الوزارة من دار النيابة بالقلعة إلى قاعة الصاحب بها، ويعد أيام، وجد التاج أن الحمل ثقيل عليه، لذلك ذهب إلى الأمير بيبرس وتوسل إليه، لكي يسعى لدى الأمير سلار، وطلب منه أن يعفى التاج من الوزارة بناء على طلبه ورحمة به، فقال الأمير سالار، قد أعفيناه، ولكنه طلب من بيبرس أن يحضر التاج ليستشيره فيمن يتولى أمر الوزارة عوضًا عنه، فأحضره بيبرس إلى الأمير سلار، فإعتذر التاج وهو يرتعش، فقبل الأمير سلار وعذره، وسناله أن يشير عليه بمن يتولى أمر الوزارة عوضتًا عنه، فأشار التاج، بضياء الدين أبي بكر، ناظر الدواوين(١١٢). ولم يكن الأمير سالار في نيابته صاحب الأمر والنهى في مصر، فقط بل تعدى ذلك إلى بلاد الشام. عندما خرج بنفسه في سنة ٦٩٩هـ / ١٢٩٩م، ليرتب أمور بلاد الشام. استعدادًا لمواجهة التتار، حيث كان السلطان الناصر محمد قاصرًا والأمر كله بيد الأمير سلار وييبرس الجاشنكير وأتابك العسكر وقت ذلك. فلما وصل سلار إلى دمشق، جلس بدار العدل بها مع الأمراء والقضاة، وخلم على الصاحب عزالدين حمزة ابن القلانس، وولى قاضى القضاة بدر الدين محمد بن صفى الدين الحريري قضاء الحنيفية، وولى أيضًا الأمير سيف الدين أقبجا المنصوري، شاد الدواوين، أي التفتيش عليها ومراجعة حساباتها، كما ولى أمين الدين يوسف الرومي حسبة دمشق، وولى تاج الدين بن الشيرازي نظر الدواوين، وخلم على الأمير أرجواش نائب قلعة دمشق، وأنعم عليه بعشرة آلاف درهم(١١٣). ثم قــام الأمير سلار بتعيين نواب السلطنة بالشام على نحو ما رسم السلطان له، ولكن ذلك كان

في الواقع بمشورة سلار وبيبرس، فقد ذكرنا إن السلطان الناصر محمد، كان قاصرًا، فأقر سلار، الأمير جمال الدين الأفرم على عادته نائبًا بدمشق، وفوض إلى الأمير زين الدين كتبغا الذي كان قد سبق له أن تولى السلطنة في سنة ١٩٩٤هـ / ١٢٩٤م، وعزل منها في سنة ٦٩٦هـ / ١٢٩٦م، نيابة حماة، كما فوض إلى الأمير شمس الدين قراسنقر نيابة حلب، وفوضى إلى الأمير سيف الدين قطلباي نيابة السلطنة بالفتوحات بالملكة الطرابليسية، وأعاد الأمير سيف الدين كراي المنصور إلى نياية صفد على عادته، وبعد أن استقرت أحوال دمشق والأوضاع في المالك الشامية، عاد الأمير سلار إلى الديار المصرية في نفس السنة(١١٤). ولقد بلغت سطوة الأمير سلار ذروتها، بل فاقت كل حد يفوق الوصف، أثناء نيابته للسلطان بيبرس الجاشنكير، على حد تعبير المؤرخ ابن تفرى بردى الذي يروى «أنه لما ولى الملك المظفر بيبرس السلطنة، بقى سلار هو الملك الظاهر بين الناس، والملك المظفر بيبرس من وراء حجاب، فلما كان في بعض الأيام، دخل على الملك المظفر، أميران، أحدهما يسمى نوغان والآخر مغلطاي، فباسا الأرض بين يديه وشكوا له ضعف أخبازهما، فقال لهم المظفر، «أشكو إلى سلار فهو أعلم بصالكما مني»، فقالا: «خلد الله ملك مولنا السلطان، أهو مالك البلاد أم مولانا السلطان، فقال «أذهبا إلى سلار»، ولم يزدهما على ذلك، فخرجا من عنده وجاءا إلى سلار وأعلماه بقول الملك المظفر، فقال سلار: «والله يا أصحابي أبعدكما بهذا الكلام، وأنتما تعلمان أن النائب ماله كلام مثل السلطان»، وكان نوغان كما سبق أن أوضحنا من قبل عنده قوة وبأس « فأقسم بالله لن لم يغيروا خبزه ليقيمن شرًا تهرق فيه الدماء»، ثم خرج من عند الأمير سلار. وفي الحال ركب سلار وطلع إلى القلعة وتقابل مع السلطان بيبرس، وحدثه بما جرى من أمر نوغان ومغلطاي، وحذره من حدوث الفتنة بين الأمراء، وقال: «هذا نوغان، وإنا أعرفه، يصدق فيما يقول، لأنه قادر على إثارة الفتنة بين الأمراء»، وأشار على السلطان بيبرس، بالقبض عليه على الرغم من أنه من ألزام الأمير سلار، فوافقه بيبرس على ذلك وفي اليوم التالي، تم القبض عليه في داره. وبعد أن هدأت الأمور، ترفق به الأمير سلار وأفرج عنه بعد أيام قليلة(١١٠). كذلك كان الأمير سلار، مقصد السفراء القادمين إلى مصر، وذلك لعلو مكانته في الدولة، ففي رجب سنة ٦٩٨هـ / أبريل ٢٩٨م، وصل إلى القاهرة، وزير ملك المغرب، ليواصل رحلته إلى بلاد الحجاز لأداء فريضة الحج، فإجتمع به سلار وقابله بالحفاوة والإكرام. واحترمه وأنعم عليه وأجلسه بياب القلعة(١١١). كما تروى لنا المصادر، أن الأمير سلار،

كان المسئول الأول عن جميع الأمور كبيرها وصغيرها، ففي جمادي الأولى سنة ٩٩٨هـ/ فبراير ١٢٩٨م، عندما توفي امير المؤمنين الحاكم بأمر الله بن على الهاشمي العياسي، سير الأمير سلار، خلف جماعة من الصوفية ومشايخ الزوايا والربط والقضاة والعلماء والأعيان من الأمراء وغيرهم، للصلاة عليه، ونزل سلار بنفسه ويصحبته الأمراء من القلعة إلى الكبش وحضر تغسيله ومشى أمام جنازته حتى حمل إلى تربته بجوار السيدة نفيسة ودفن بها(١١٧). كما كان الأمير سلار قاسيًا، صارمًا في بعض الأوقات، ففي نفس السنة التي توفي فيها الخليفة الحاكم بأمر الله، قام بعض النصارى، بفتح كنيسة بغير أذن من السلطان الناصر محمد، أو من نائبه سلار، فاجتمع العامة، وتقدموا بشكوى إلى الأمير سلار، الذي أصدر أمره على الفور بالنداء في القاهرة، بإغلاق هذه الكنيسة، وإن من امتنع من النصاري عن لبس العمامة الزرقاء واحتمى بالأمراء، نهب ماله وحل حريمه(١١٨). هكذا كان الأمير سلار في مصر والشام هو المهيمن الأول على رجال الدولة من الأمراء وغيرهم والمتحكم في جميع الوظائف جليلها وحقيرها، فهو صاحب التعيين والعزل، تسير الأمور وفق مشيئته ورغباته، رغم وجود السلطان أو أتابك العسكر، فكان هو السلطان من وراء الحجاب والعين الثاقبة للسلطنة، خلال فترة نيابته للسلطنة للناصر محمد أو بيبرس الجاشنكير، فهو الذي حفظ السلطنة من بطش التتار في الشام، بل وارجعهم إلى رشدهم بدخولهم الإسلام، كما حفظ السلطنة من ثورات الأعراب في الداخل، كما سيرد فيما بعد....

## الفصل الثالث: تصديه للتتار وكسر شوكة الأعراب

ليس غريبا على الأمير سلار هذا التترى الذى وقع فى الأسر، اثناء تصدى السلطان بيبرس البندقدارى للتتار، فإشتراه الأمير سيف الدين قلاوون، الذى تولى السلطنة فى سيبرس البندقدارى للتتار، فإندرج فى سلك المماليك وإنصهرت تتاريته فى بوتقة الإسلام وزمرة المسلمين، فحفظ أجزاء من القرآن وأدابه الشريفة ودرس العبادات ـ ليس غريبا عليه حقًا، أن يخرج هذا الأمير التترى المسلم لمحارية بنى جلدته من التتار ويتصدى لهم وأن يضع رأسه على أحد كفيه وقلبه على الكف الآخر، لإثارة نفوس المسلمين فى حريهم ضد التتار، وفى لهيب المعركة رفع راية الإسلام، طالبًا النصر أو الشهادة حتى دهش غازان خان، التتار من هؤلاء القوم الذين يقدمون بأنفسهم على المرت. فداءً للإسلام والمسلمين وبعد أن بهت غازان إستدعى رجال الدين بدولته ليبصروه عن أى عقيدة هؤلاء المسلمين يدافعون وقال فى نفسه أنه والله دين الحق ووصل به الأمر فى النهاية بعد تفكير عميق وعلى يد بعض الدعاة ورجال الدين المسلمين أن دخل غازان فى النهاية بعد تفكير عميق وعلى يد بعض الدعاة ورجال الدين المسلمين أن دخل غازان الإسلام بل وجعله الدين الرسمى لدولته، وتسمى بالسلطان محمود ملك العراقيين

وخراسان وفارس والجزيرة والروم، فإقتدى به من جاء بعده من ملوك النتار، وبهذا كان لسلار وجنوده فضل عظيم ودور لا بأس به، في أن يعيد خان التتار غازان حساباته، وعرف أنه كان يقاتل أناس دينهم الإسلام ودولتهم دولة الحق(١٢٠).

هكذا نصر سلار الإسلام على التتار بني جلدته، فنزوى لنا المصادر، أنه عندما هاجم غازان خان التتار بلاد الشام في سنة ٦٩٨ هـ / ١٢٩٨م كان السلطان الناصر محمد قاصرًا ولم يبلغ من العمر أكثر من أريعة عشر عامًا، وكان أصحاب الأمر في الدولة هما: الأميران سلار وبيبرس، فاستعد سلار نائب السلطنة وبيبرس اتابك العسكر، في ذلك الوقت للتصدى لهذا الخطر، الذي داهم الدولة في ظروف غير مواتية، إلا أن قلة المال كانت تحول دون ذلك، فرفع بيبرس الأمر إلى سلار، الذي شق عليه ذلك، فاستدعى نائب الحسبة مجد الدين عيسى بن الخشاب. وطلب منه أن يأخذ فتوى الفقهاء بأخذ المال من الرعية للنفقة على العسكر المتجه لحرب التتار، فأحضر مجد الدين فتوى الشيخ عزالدين عبدالسلام، للملك المظفر قطز بأن يؤخذ من كل إنسان دينارًا، فرسم له الأمير سلار، بأخذ خط الشيخ تقى الدين محمد بن دقيق، الذي أبي أن يكتب بذلك، فشق هذا، على الأمير سلار واستدعاه، وقد حضر عنده الأمراء وشكا إليه قلة المال، وأن الضرورة دفعته إلى أخذ مال العامة لأجل دفع التتار، وأراد منه أن يكتب على الفتوى بجواز ذلك، فامتنع، فاحتج عليه مجد الدين، وعرض عليه فتوى ابن عبدالسلام، للملك المظفر قطز، حتى أحضر سائر الأمراء ما في ملكهم من ذهب وفضة وحلى نسائهم وأولادهم، وحلف كل منهم أنه لا يملك سوى هذا، وكان ذلك غير كاف، فعند ذلك كتب بأخذ الدينار من كل واحد، وأما الآن، فعلمي أن كل الأمراء لديهم مال جزيل ومنهم من يجهز بناته بالجواهر واللالئ ويعمل الإناء الذي يستنجى منه في الخلاء من فضة ويرصع مداس زوجته بأصناف الجواهر وقام عنهم، فلم يكن امام الأمير سلار بدًا من أن يطلب ابن الشيخي، الذي كان أنذاك متولى القاهرة، «ورسم له بالنظر في أموال التجار ومياسير الناس وأخذ ما يقدر عليه من كل منهم بحسب حاله»، اما قاضي القضاة الشيخ تقى الدين، فقد كان مطمئنًا على اداء واجبه، حيث خرج بعد أن خيم السكون على مجلس الأمراء والعلماء دون أن يجيز هذه الفتوي(١٢١).

وانتظر العسكر النفقة فيهم، فاجتمع الأمراء لذلك، فلم يوافقا سلار وبيبرس على النفقة خوفًا من إتلاف بيت المال وقررا تأخيرها إلى غزة، فلم ترضى بقية الأمراء بذلك وانفضوا على غير رضى. فانتظر الأمير سلار حتى انتهى من كافة التجهيزات وتوفير

نفقة العسكر، وفي رجب سنة ١٩٨هـ/ أبريل ١٢٩٨م، خرج الأمير سالار على رأس الجيش وبرفقته السلطان الناصر محمد، والأمير بيبرس الجاشنكير، الذي كان أنذاك أتابك العسكر، والخليفة المستكفى بالله، إلى بلاد الشام، للتصدى لغازان خان التتار، ولما وصل الأمير سلار، منزلة الصالحية، بلغه أن غازان عاد بعساكره إلى بلاده، فكلم الأمير سِلار السلطان الناصر محمد في عدم سفره، ورجوعه إلى مصر، فوافق السلطان على ذلك على شرط، عدم رجوع العسكر ومواصلة السير تحت قيادة سلار، وأقام السلطان بمنزلة الصالحية وسافر سلار بالعساكر إلى الشام، وكان غالب الأمراء في خدمته، وكان من بينهم الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري، نائب صرحد، أنذاك والذي كان قد سبق له أن تولى السلطنة في سنة ٦٩٤ هـ / ١٢٩٣م، وعزل منها في سنة ٦٩٦هـ/ ١٢٩٦م، مما يدل على عظمة منزلة سلار ومهابته، ونزل الجيش بالرج، وبعد ذلك، خلع سلار على الأمير أرجواش المنصوري نائب قلعة دمشق باستمراره على عادته وشكروا له الأمراء ما فعله من حفظ القلعة، فلما كان شهر رمضان/ يونيو من نفس السنة، عاد الأمير سلار إلى مصر بجميع أمراء مصر وعساكره، وتفرق باقى الجيش كل واحد إلى محل ولايته، ودخل سلار مصر بمن معه في شوال/ يوليو، ويعد أن احتفل الناس بعودتهم، خرج أمراء مصر إلى بلبيس، وخلع السلطان الناصر محمد، على جميع من قدم من الأمراء الذين كانوا برفقة سلار، وكانت خلعة سنلار أعظم من الجميع(١٢٢).

وفي سنة ١٩٩٩هـ / ١٢٩٩م، تكرر هجوم غازان خان التتار على بلاد الشام، مما دفع الأميران، سلار وبيبرس للخروج لمواجهة غازان في رجب / مارس، من نفس السنة، ولما وصل الأميران إلى دمشق، تقابلا مع الأمير قبجق ومن معه، وترجل كل منهم لصاحبه وتباكوا، ثم توجهوا إلى حماة ومنها سير الأمير سلار، عسكرًا من الماليك السلطانية إلى حلب، ثم تبعهم بعد ذلك بفترة وجيزة، فطرقها على غفلة وأوقع بمن فيها من أصحاب غازان بجنوده. وبعد ذلك خلع الأمير سلار على الأمير أرجواش نائب قلعة حلب وأنعم عليه بعشرة الاف درهم، وعاد سلار إلى مصر على رأس العسكر بعد استقرار الأحوال في بلاد الشام في نفس السنة(١٢٢).

كذلك خرج الأمير سلار في أول المحرم سنة ٧٠٠هـ / سبتمبر ١٣٠٠م، على رأس الجيش وبرفقته السلطان الناصر محمد وبيبرس الجاشنكير والخليفة المستعين بالله، إلى بلاد الشام، لقتال غازان خان التتار، فلما وصل سلار إلى غزة اشتد حنق طائفة

الأويراتية، نتيجة استبداد امراء البرجية بالأمور وعزموا على إثارة الفتنة، وصاروا إلى الأمير علاء الدين قطلو برس وأقاموه كبيرًا لهم، واتفقوا على أن الأمير برنطاى احد الماليك السلطانية والأمير الوص يهجم كل منهما على الأميرين، سلار ويبيرس ويقتلهما فلما رحل الأمير سلار بالعسكر من غزة ونزل تل العجول، ركب الأمراء للخدمة على العادة، وكان بيبرس يتأدب مع سلار ويركب بين يديه، فعندما ترجل الأمراء ولم يبقى على فرسه سوى بيبرس وسلار، شهر برنطاى سيفه وكان ماشيًا فى ركاب بيبرس وضربه فوقعت الضربة على كفل الفرس فحملت ظهره وضرب برنطاى ثانيًا فوقعت الضربة على الكفلة فقطعتها فتبارته السيوف حتى قتل، ووقعت الصرخة فى العسكر وركب الجميع وقصد الأويراتية الدهليز السلطاني وركب الأمراء فى طلبهم وفى ظنهم وأن القصد قتل السلطان ونشروا العصائب ووقفوا، وعاد سلار وبيبرس إلي خيمتها، وأمر الحجاب والنقباء بجمع العسكر إلى خيمة الأمير سلار النائب، فبعث الأمير سلار إلى الأمير جاندار، بدر الدين كيكلرى المشرفي وقال له «ما هذه الفتنة التي تريدون إلى الأمير جاندار، بدر الدين كيكلرى المشرفي وقال له «ما هذه الفتنة التي تريدون إلى هذا الوقت ونحن على لقاء العدو؟ وقد بلغنا أن الأويراتية قد اتفقت على

قتلنا، وكان هذا برأيك ورأى السلطان، وقد دفع الله عنا، فإن كان الأمر كذلك، فنحن مماليك السلطان، ونحن فداء المسلمين وإن لم يكن الأمر كذلك فابعثوا إلينا غرمامنا» فلما سمع السلطان الناصر محمد هذا بكى، وحلف أنه لم يكن عنده علم، بما ذكر وحلف أمير جاندار بدر الدين كيكلرى أيضًا. فرجع الأمير سلار إلى المدارة وركب مع الأمراء، وقبلوا جميعهم الأرض للسلطان وقبضوا على الأويراتية فأقروا بما عزموا عليه من قتل سلار وبيبرس، وقام سلار بشنق نحو الخمسين من الأويراتية بثيابهم

وبعد القضاء على الفتنة، تقدم سلار إلى ملاقاة التتار، ولما كان السلطان الناصر محمد قاصرًا، لذلك كان سلار بمثابة السلطان وكان بيبرس هو قائد الجيش، وكانت عدة المسلمين حوالى عشرون الف فارس والتتار نحو مائة الف، فوقف الأمير عيسى بن مهنا وسائر العربان براس الميمنة ويليهم الأمير بلباى الطباخى نائب حلب بعساكر حلب وحماة ووقف فى الميسرة الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح والأمير أقوش قتال السبع، وكان فى القلب سلار وبيبرس وبرلغى وعدة من الأمراء وقد جعلوا جناحهم الماليك السلطانية وعلى رأسهم الأمير عزالدين أيبك الخازندار وسيف الدين بكتمر وجمال الدين أقوش الأفرم نائب الكرك. وخرج الأمير سلار النائب ومعه السلطان

وكلفاتهم، ونودى عليهم «هذا جزاء من يقصد إقامة الفتنة بين المسلمين(١٧٤).

الناصر محمد والحجاب والفقهاء، وداروا على العساكر كلها والفقهاء، تعظ الناس وتقوى عزائمهم على الثبات حتى كثر البكاء، وركب غازان وكانت سهامه تصيب خوذة الفارس فتفدح نارًا، فتصدى له الأمير سلار ومعه بكتمر الجوكندار وبرلغي وسائر الأمراء البرجية. ولجأ التتار إلى خدعة حربية كان لها أسوأ الأثر على حيش المسلمين، إذ أذاعوا إشاعة كاذبة مى أنهم قد انتصروا، فهاج أهل دمشق وماجوا وأقبل السوداء الأعظم من الغوغاء على الخزائن السلطانية فكسروها، ونهبوا ما فيها من الأموال، وكشف النساء عن وجوههم. وأسبلوا شعورهم وضج الجميع بالدعاء وكادت العقول تشيط وتذهب عن مشاهدة الهزيمة، وكسر جيش السلمين وخطب لغازان على منبر دمشق. وبات السلطان وسلار والجنود على ظهور الخيل والطبول تضرب، ورغم انكسار جيش المسلمين، إلا أن سلار كان أول من يحوم من خلال اقدام الجيش ويرتب ما تفرق من صفوفه، وسار بالجيش حتى التقى بجيش التتار بالقرب من دمشق في منطقة «مرج راهط» أو «مرج الصفر»(١٢٥) وهناك كانت أم المعارك، فتقدم سلار بجيشه في ٢ رمضان / ١٢ يوليو، نحو التتار الذين كان عددهم حوالي خمسين الف بقيادة قطلو شاه، نائب غازان ملك التتار، وكان قطلوا شاه قد وقف على أعلى النهر، وصفت العساكر الإسلامية، فوقف سلار في القلب ومعه السلطان ويجانبه الخليفة المستكفي بالله والأمراء بيبرس الجاشنكير وعز الدين أبيك ويكتمر الجوكندار. وأخذ الخليفة والقراء يتلون القرآن ويحثون على الجهاد ويشوقون إلى الجنة وصبار الخليفة بقول، با مجاهدون لا تنظروا لسلطانكم وقاتلوا عن دينكم ودين نبيكم محمد (صلى الله عليه وسلم). وعن حريتكم، وحريمكم والناس في بكاء شديد ومنهم من سقط عن فرسه إلى الأرض، ووصبى سلار على التبات في الجهاد، وصباح سلار «هلك والله أهل الإسلام! وصرخ في بيبرس وفي البرجية فأتوه دفعة واحدة، فأخذهم وصد بهم التتار وقصد سلار مقدم التتار قطلوا شاه وتقدم عن الميمنة حتى أخذت الميمنة راحة ولما راى الأمراء بلاء سلار، القوا بأنفسهم على الموت واقتحموا الصفوف وكانت لسلار في ذلك اليوم اليد البيضاء على المسلمين واستمر في القتال إلى أن كشفوا التتار عن المسلمين.

إلا أن جوبان وقرمجى من طوامين التتار، قد ساقا تقوية لقطلوا شاه وعاينوا عنه الكسرة، ووقفوا فى وجه سلار وبيبرس، فخرج الأمير أسندمر وقطلو بك وقبجق والمماليك السلطانية، فتقوى بهم سلار وبيبرس وقاتلوا أشد قتال حتى ازاحوهم عن مواقعهم. وأما سلار فإنه قصد قطلواشاه مقدم التتار وصدمه بمن معه وتقاتلا وثبت كل

منهما، واستمر القتال بين التتار والمسلمين إلى أن توقفت كل من الطائفتين عن القتال. ثم مال قطلو شاه بمن معه إلى جبل قريب منه وصعد عليه وفي نفسه أنه انتصر، فلما صعد الجبل، رأى السهل والوعر كله عساكر مسلمين والميسرة السلطانية ثابتة أعلامها تخفق، فبهت قطلو شاه، وتحير واستمر بموضعه حتى كمل معه جمعه. وإذا بكوسات السلطان والبوقات قد زحفت وازعجت الأرض وأرجفت القلوب بحسها، فلما أدرك ذلك الأمير بولاي، خرج من تجاه قطلو شاه في نحو العشرين الف ونزل من الجبل بعد الغرب وفر هاريًا. واحتاط عسكر المسلمين بالجبل الذي بات عليه التتار، وصار سلار وأكابر الأمراء في طول الليل دائرين على الأمراء والأجناد يوصونهم ويرتبونهم، ويؤكدون عليهم التيقظ وثبتوا على ذلك حتى ارتفعت الشمس، واضطريت أحوال قطلو شاه بعد أن قتل من عسكره نحو ثمانين رجلاً وجرح كثيرًا واشتد عطشهم، مما دفعهم إلى النزول من الجبل، فلم يتعرض لهم أحد، وساروا إلى النهر فاقتحموه، فعند ذلك ركبهم بلاء الله من المسلمين، وكانت حربًا طاحنة، قام فيها الأمير سلار بدور بارز في قتال التتار وأسدي بطولات خارقة بمنطقة شقجب (غباغب) التي التجأ إليها التتار، وأبلي في قتاله بلاءًا عظيمًا حسنًا، ووضع رأسه على أحد كفيه وقلبه على كفه الآخر، وكان في شجاعته أحسن قدوة لياقي الأمراء والقي بنفسه على الموت، بل اشتهاه واقتحم الصفوف بقلب ملؤه الشجاعة والإقدام، وأخذ يخطب في الأمراء، «إن من يخرج من الأجناد عن الصف فاقتلوه ولكم سلاحه وفرسه فأيد الله تعالى بنصره جيش المسلمين الذين حصدوا رؤوس التتار عن أبدانهم، ووضعوا فيهم السيف ومروا في أثرهم قتلا وأسرًا إلى وقت العصر، فكتيت اليشائر في البطائق، وسرحت الطيور، بهذا النصر العظيم إلى غزة، وكان هذا اليوم، يومًا لم يشهد مثله، وأصدر سلار أوامره بمنع المنهزمين من التوجه إلى مصر، وتتبع من نهب الخزائن السلطانية والاحتفاظ بهم لمعاقبتهم لأنهم استغلوا كسرة المسلمين وفروا هاريين من وجه العدو.

ولما استقرت الأحوال ببلاد الشام، خرج سلار وبيبرس بعسكر مصر من دمشق بريدان مصر، فوصلا قلعة الجبل في ٢٣ شوال / ١ يوليو من نفس السنة. وكان يومًا مشهودًا. وكتب الله للمسلمين النصر على أعدائهم من التتار.(١٢٦)

كذلك كان من الطبيعى أن يتصدى الأمير سلار للإضطرابات الداخلية فى مصر، ففى سنة ١٩٨٨هـ / ١٢٩٨م، انتهز الأعراب بإقليم قوص ومنفلوط إنشىغال الدولة الملوكية بالحرب مع غازان خان التتار، خاصة وأن السلطان الناصر محمد، كان

قاصرًا، والدولة في حيل من التنافس بين الأميرين سلار وبيبرس، كذلك كثر فساد الأعراب بالوجه القبلى وتعدى شرهم في قطع الطريق إلى أن فرضوا على التجار وارياب المعاش بأسيوط ومنفلوط فرائض جبوها شبه الجالية، واستخفوا بالولاة ومنعوا الخراج وحرموا الجنود والأمراء من إقطاعاتهم ونهبوا وسلبوا وقتلوا عللًا، فقاموا بحركة قوية برئاسة قبيلة بنى تغلب، وعملوا على الاستقلال عن الدولة الملوكية وظلوا بخطرًا يتحين الفرصة للقضاء على الدولة الملوكية، وتسموا بأسماء الأمراء وجعلوا لهم كبيرين سموهما سلار وبيبرس، ولبسوا الأسلحة وأخرجوا أهل السجون بأيديهم، ونتيجة لتلك الحركة ظل بنو تغلب يحكمون الصعيد سنتين من أسيوط إلى منمفلوط ونتيجة لتلك الحركة ظل بنو تغلب يحكمون الصعيد سنتين من أسيوط إلى منمفلوط عبيلة بنى تغلب بهما، خاصة عندما تسمى أمرائها بسلار وبيبرس. كما أدركوا تهكم خطورة هذه الحركة على كيانهما وكيان الدولة الملوكية، فاستدعى سلار الأمراء طورة هذه الحركة على كيانهما وكيان الدولة الملوكية، فاستدعى سلار الأمراء الأمراء على الخروج لقتالهم وأخذ الطريق عليهم لثلا يمتنعوا بالجبال والمفاوز. وأخذ الأمراء على الحراب قبل أن ينظموا صفوقهم.

فاستدعى سلار، ابن الشيخى الذى كان انذاك متولى الجيزة وغيره من ولاة الأعمال من الجيزة إلى أسوان وأمرهم بمنع الناس من السفر إلى الصعيد فى البر والبحر، ومن ظهر أنه سافر كانت أرواح الولاة قبالة ذلك، فاشتد حرصهم. وأشاع الأمراء أنهم يريدون السفر إلى الشام فى حملة لقتال التتار وكتبت أوراق الأمراء المسافرين وهم عشرون مقدمًا، على حين كانت الاستعدادات على قدم وثاق للذهاب على رأس حملة كبيرة، تتألف من الأمراء والمقدمين إلى الصعيد واستقر الرأى علي تقسيم تلك الحملة إلى أربعة أقسام: قسم يتوجه فى البر الغربي من النيل بقيادة سلار، وقسم بقيادة بيبرس فى طريق الحاجز(٢٠١) فى البر الغربي كذلك إلى الواحات البحرية، أما الأمير بكتاش أمير سلاح فسار إلى الفيوم على رأس القسم الثالث، كما سار الأمير بكتمر الجوكندار فى البر الشمالي على رأس القسم الرابع، هذا بالإضافة إلى والى بكتمر الجوكندار فى البر الشمالي على رأس القسم الرابع، هذا بالإضافة إلى والى

وفى ٤ جمادى الآخر سنة ٧٠١هـ / فبراير ١٣٠١م، سار الأمير سلار ومعه جماعة من الأمراء في البر الغربي، وانتظر حتى تقابلت الجيوش الملوكية، قرب منقلوط، فأمر

بعمل حلقة لتطويق الأعراب كحلقة الصيد، فطرق الماليك البلاد على حين غفلة من أملها، فقد عميت اخبارهم عن أهل الصعيد، وأصدر سلار أمره بمنع قبيلة بني تغلب ومن والاها من الأعراب من الفرار شرقًا وأن يضع الماليك السيف في الكبير والصغير والجليل والحقير ولا يبقوا شيخًا ولا صبيًا ويحتاطوا على سائر الأموال، ونجع هذا التدبير نجاحًا عظيمًا، ففوجيء الأعراب على حين غرة ووضع السيف في رقابهم من الجيزة بالبر الغربي والأطفحية من الشرق إلى أعالى الصعيد، فلم يترك المماليك أحدًا حتى قتلوه ووسطوا نحو عشرة الاف رجل، وما منهم إلا أن أخذوا ماله وسبوا حريمه، وإذا أدعى أحد الأعراب أنه حضري قيل له قل دقيق، فإن قال بقاف العرب قتل. ووقع الرعب في قلوب الأعراب. حتى طبق عليهم الأمراء وأخذوهم من كل جهة فروا إليها وأخرجوهم من مخابئهم حتى قتلوا من بجانبي النيل إلى قوص، وجافت الأرض بالقتلى واختفى كثير منهم بمقابر الجبال فأوقدت عليها النيران حتى هلكوا عن أخرهم وأسر منهم نحو الف وستمائة لهم فلاحات وزروع وحصل من أموالهم شيء عظيم جدًا تفرقته الأيدى واحضر منه للديوان سنة عشر الف رأس من الغنم من جملة ثمانين الف رأس ما بين ضان وماعز، ونحو أربعة ألاف فرس واثنين وثلاثين ألف جمل وستين حملاً ما بين سيوف ورماح. ومن الأموال على بغال محملة ما بين سبعين وثمانين بغلاً، ونحو أربعة الاف راس من البقر، وصار لكثرة ما جعل للأجناد والغلمان والفقراء، يباع الكبش الكبير الثمن من ثلاث دراهم إلى درهمين والمعزة بدرهم والجرة الصوف بنصف درهم والكساء بخمسة دراهم والرطل السمن بريع درهم، ولم يوجد من يشترى الغلال من كثرتها.

وفى ١٦ رجب / ١٨ مارس من نفس السنة، وبعد استقرار الأحوال، أعطى سلار، لزعماء القبائل إقطاعات جديدة، ذلك لأن مشايخ الأعراب، كانت تقع عليهم تبعة حفظ النظام فى هذه الأقاليم، وكان من الطبيعى أن ينتصر الماليك فى أخر الأمر لأن الأعراب أخذوا على غرة ولم يأخذوا حذرهم أو يستعدوا لما أرسله الأميرين سلار وبيبرس من جند لإخماد حركتهم، وعاد سلار إلى القاهرة على رأس الجيش فى شعبان/ أبريل من نفس السنة واستقبل استقبال رائع، وركب السلطان الناصر محمد إلى لقائه وكان يومًا مشهودًا لا يقل فى أهميته عن يوم هزيمة التتار(١٢٨).

وبذلك نجح سلار فى إيقاع الرعب فى قلوب الأعراب والقضاء على فسادهم، حتى أنه لم تقم لهم قائمة حتى نهاية عصر الماليك. وبهذا فقد استحق بحق وعن جدارة لقب قاهر التتار وكاسر شوكة الأعراب فى مصر والشام.

## الفصل الرابع: ثروته وآثاره الحضارية

لقد بلغ الأمير سلار من الجاه والمال ما لا يزيد عليه، وقد أثرى ثراء كبيرًا، ولكنه كان شرًا عليه، فلم ينفعه، بل كان وبالاً ونقمة عليه، ولم يكن هذا بغريب، فقد كان سلار نائب للسلطنة حوالى إحدى عشر عامًا، فكان من أغنى أمراء الماليك وقارون زمانه لكثرة ثروته وماله(١٢٩).

ومع أن سلار لم يتربع على العرش، بل كان حتى سنة ٧٠٣ هـ/ ١٣٠٣م أميرًا فقيرًا، إلا أنه بلغ درجة من الثراء، جعلت المؤرخ ابن اياس يتسامل عن مصدر ثروته الطائلة ومتى جمعها. حيث أنه توفى فى سنة ٧١٠ هـ / ١٣١٠م، أي أنه جمعها فى حوالى ست سنوات فقط، وقد حاول هذا المؤرخ تعليل هذا الثراء الفاحش بأحد أمرين، إما أن يكون سلار، قد عثر على كنز من كنوز القدماء، وإما أنه أخذ تلك الثروة من خزائن بيت المال عندما خرج السلطان الناصر محمد القاصر إلى الكرك بحجة أنه متوجه إلى الحج فى سنة ٧٠٧ه/ ١٣٠٧م وعزل نفسه من السلطنة، وفوض الأمر للأميرين سلار وبيبرس، إلا أن مفاتيح بيت المال كلها كانت فى يد الأمير سلار بناءً

على طلب السلطان الناصر محمد(١٢٠).

لذلك جمع سلار من الذهب قناطير مقنطرة حتى اشتهر على السنة الناس انه كان دخله في كل يوم مائة الف درهم، وفي أثناء الحوطة عليه تم العثور على أمواله في أيام متعددة، أولها يوم الأحد، ١٦ جمادي الأول سنة ٧١٠هـ / ٢ أكتوبر ٣١٠م حيث وجد له تسعة عشر رطلاً بالمسرى، زمرد وياقوت رطلان ويلخش رطلان ونصف وصناديق ستة ضمنتها جواهر وفصوص الماس وغيره من لؤلؤ كبار مدور مازنته درهم إلى مثقال، والف ومائة وخمسون حبة ذهب ومائتان وأربعون الف مثقال دراهم، وأربعمائة وسبعون ألف درهم، وفي يوم الأثنين ١٧ جمادي الأولى/ ١٣ اكتوبر، وجد له مائة ألف دينار ذهب والف درهم وخمسون الف فصوص، ورطلان ونصف مصاغ وعقود أساور، وزنود وحلق، أربع قناطير بالمصرى، وفضيات وأوانى وطاسات وهواويين وأطباق وغير ذلك سنة قناطير، وفي يوم الثلاثاء ١٨ جمادي الأول / ١٤ أكتوبر، وجد له خمسة واربعون الف دينار وثمانية الف درهم وأهله وصناديق، ثلاثة قناطير، وفي يوم الأربعاء ١٩ جمادي الأولى / ١٥ أكتوبر، وجد له الف دينار وثمانمائة الف درهم، وأقبية(١٣١) ملونة لفرو قاقام وثلاثمائة قباء، أقبية سنجاب، وأربعمائة قباب وسروج مزركشة، ومائة سرج، كما وجد عند صهره الأمير موسى، ثمان صناديق، وكان من جملة ما فيها جوانتيات مجوهرة سلطانية، وتركاش ما يقوم، ومائة ثوب وحش(١٢٢)، كذلك أحضر سلار صحبته بعد عودته من الشويك بناء على أمر السلطان الناصر محمد، خمسون الف دينار وخمسمائة الف درهم وثمانمائة خلعة وخركاه(١٣٣). اطلس معدني مبطنة بأزرق بها زركش وثلاثمائة فرس، ومائة وعشرون قطار بغال ومثلها جمال(١٣٤).

وبعد موت سلار في ١٦ جمادي الأولى سنة ٧١٠ه / ١٢ اكتوبر ١٢٠م وجد له في داره، حوالي الف الف دينار، غير الجواهر والحلى والخيل والسلاح، ما لا يكاد يحصر، كما وجد له من الجواري والغلمان والأملاك والعدد والقماش والأغنام والأبقار والجواميس والماليك والعبيد ما لا يحصى، وقيل أن أحد مماليكه دل على مكان مبنى في داره، فوجد حائطين مبنيين بينهما أكياس ما علم عدتها، وفي مكان أخر وجد فسقية ملآته ذهبًا منسكبًا، بغير أكياس هذا علاوة على أن دخل شونته في العام كان حوالي الف أردب، وقد أمر السلطان الناصر محمد. الأمير سنجر الجاولي الذي كان صديقًا حميمًا، لسلار أن يتولى البحث عن أموال سلار وإخراج كنوزه، فنزل الأمير سنجر قصر سلار، الذي كان يقع بدرب قرمز بشارع بين القصيرين بالقاهرة وفتح

سردابًا تحت الأرض واخرج كنوز سلار من سبائك الذهب والفضة والجواهر واللجم المفضضة والفي قلادة وقد احتيط على موجود سلار إلى بيت المال(١٢٠).

أما عن اقطاع سلار فكان حوالى بضعة وثلاثين وقيل أربعين طبلخاناه، وكان ضمن هذا الاقطاع، إقطاع الكرك والشوبك، الذي توجه إليه سلار، عندما طلب من السلطان الناصر محمد أن يعفيه من منصب النيابة فأعفاه (١٣٦).

ومن ناحية أخرى تعكس لنا الأحداث التاريخية، مدى الثراء الذى بلغه سلار فتروى لنا المصادر الملوكية، أن ابنة سلار، جهزت بماثة وستين الف دينار، عندما تزوجت من الأمير موسى بن الملك الصالح علاء الدين على بن سيف الدين قلاوون، الذى كان سلار من خواصه بعد موت الملك الصالح على، وقد مشى فى زفة ابنة سلار، الأمير بيبرس الجاشنكير وسائر الأمراء الذين حملوا الشمع وغيره، فقد حملوا إليها حوالى ثلاثمائة وثلاثين قنطارًا من الشمع (۱۲۰)، وقد تعكس لنا هذه المصاهرة، مدى قوة صلة سلار بالبيت الحاكم من ال قلاوون، مما ساعد على زيادة نفوذه وعلو مكانته وقوة كلمته ومهابته للأمراء وغيرهم من دون الأمراء فى الدولة كما تروى لنا المصادر الملوكية أنه فى سنة ۲۰۷ هـ/ ۱۰۳م عندما وقعت الزلزلة. وكان سلار بالحج. صنع من المعروف والإحسان إلى أهل مكة والمجاورين وغيرهم، فحمل عشرة آلاف أردب، وفرق غالبها، ووافى ديون غالب من بمكة من ماله الخاص، حتى يقال انه كتب اسماء جميع من بمكة ساكنًا، و أعطى كل منهم قوت سنه، وكذا فعل بالمدينة المنورة، ثم سار سلار إلى الحجاز ومعه نحو ثلاثين أميرًا منهم سنقر الكمالى الصاحب وعلم الدين سنجر الحولى وغيرهم وتأخر سلار، بعد خروج الركب، وبعث إلى الحجاز فى البحر عشرة الخا أردب غلة (ادب).

كل هذا يبين لنا مدى الثراء الذى نعم به سلار خلال فترة نيابته لكل من السلطان الناصر محمد والسلطان بيبرس الجاشنكير.

وقد كان سلار إلي جانب كونه سياسى محنك وفارس قدير، يدير شئون الدولة وفق مشيئته، له آثاره الحضارية التى أشادت بها بعض المصادر الملوكية التى أرخت لتلك الفترة من حكم سلاطين الماليك فى مصر والشام، ويأتى على رأس هذه الآثار التحف الفنية الزجاجية المتمثلة فى مشكاة سلار، حيث كان سلار مثل غيره من الأمراء الماليك الذين حرصوا على إقتناء الثمين من هذه التحف التى صنعت برسهم، وقد الماليك الذين حرصوا على إقتناء الثمين من هذه التحف التى صنعت برسهم، وقد أطلق علماء الآثار والفنون الإسلامية كلمة مشكاة على الإناء الزجاجي الذي يوضع فيه

المسباح وكان من فوائده حفظ نار المسباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء ينتشر (۱۲۹) ولقد وردت كلمة المشكاة في سورة النور آية (۳۵) «لله تور السموات والأرض مثل نوره كمكشاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري»(۱٤۰).

ومشكاة سلار، عملت برسم ترتبه أثناء نيابته للسلطان الناصر محمد، في سنة الامراه / ١٣٠٧م، لوحة رقم (١٠)، وهي محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. تحت رقم (١٨، وهي مذهبه ومموهة بالميناء المتعددة الألوان، وقد اقتصر الفنان على زخرفة كل من الرقبة والبدن بالنصوص التاريخية التي إلتزم بها بصفة خاصة في جميع مشكاوات بداية القرن ١ه / ١٣م، وحتى الفترة الأولى من حكم السلطان الناصر محمد، ثم لم يتقيد بها بعد ذلك في القرون التالية. وقد لجأ الفنان في هذه المشكاة إلى الاستغناء عن حصر مقبض المشكاة داخل منطقة زخرفية، بتوسيع الجزء الأسفل من المقبض حتى يمكن استغلال هذه المساحة في زخرفتها بشكل نباتي مبسط، لا تخلو من الجمال وقد اكتفى الفنان بزخرفة الرقبة والبدن فقط بالأشرطة الكتابية، كما شاع في معظم مشكاوات العصر الملوكي، وقد اتسع الشريط الكتابي برقبة المشكاة التي إتسبعت للنص كله دون حاجة إلى بتره واستكماله على البدن ونصه: «مما عمل برسم ترية العبد الفقير إلى الله تعالى سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة عفا الله على،

ويستلفت النظر في نصوص مشكاة الأمير سلار، إن نصوصها مذهبة بخط الثلث على أرضية من الميناء الزرقاء، يظهر بها إعراب لبعض الحروف، إذ يلاحظ فتحه على حرف السين في سلار، ثم شدة وفتحه في حرف السين في كلمة السلطنة، وإن جانب الخطاط أحيانًا الصواب، فجأء التشكيل أحيانًا في غير موضعه، فمثلاً نجد ضمه على حرف النون في كلمة نائب(١٤٢).

كذلك يوجد لسلار، لوحان من الخشب عليها كتابة أثرية مؤرخة ما بين جمادى الأولى ورجب سنة ٢٠٠١م / يناير ومارس ٢٣٠٢م تتضمن إنشاء مكان بأمر المقر العالى السيفى سلار نائب السلطنة المعظمة، لوحة رقم (٣) محفوظان بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، تحت رقم ٥١٥ ٥٨(١٤٢).

كما كان لسلار دور بارز فى حركة الإنشاء والتعمير الذى شهدها عصر سلاطين الماليك، نلمسه فى خانقاة سلار وسنجر الجاولى، أثر رقم ٢٢، وهى تقع الآن فى

شارع عبدالمجيد اللبان (مراسينا)، سابقًا المتفرع من ميدان السيدة زينب، لوحة رقم (٤) شكل (١) أنشأها سلار أثناء نيابته للسلطان الناصر محمد سنة ٧٠٣ه / ١٣٠٣م. إلا أن هذه الخانقاة اقترن أسمها بالأمير سلار والأمير سنجر الجاولي، وقد اختلفت آراء بعض المؤرخين في نسبتها إلى أي منها، أو من المؤسس الأصلي لها، ولم تفصح النصوص التاريخية المدونة على جدار الخانقاة إلى نسبتها إلى أي من الأميرين، ومن المرجح أن منشئها هو الأمير سلار، حيث يوجد مشكاة باسمه تحمل النص التالي، «مما عمل برسم ترية العبد الفقير إلى الله تعالى، سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة، عفا الله عنه، لوحة رقم (١)(١٤١٠).

ويذكر المؤرخ السخاوى أثناء حديثه عن هذه الخانقاة «أن هذه المدرسة هى المعروفة الآن بجامع الجاولى بشارع مراسينا، وهى من منشأت أوائل القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى، انشائها الأمير سيف الدين سلار الناصرى في سنة ٧٠٣هـ / ١٣٠٣م، وجددها الأمير سنجر الجاولي، فنسبت إليه (١٤٠٠).

وقد أنشئت هذه الخانقاة للعبادة إلى جانب كونها بيتًا للصوفية على الذهب الشافعي، وأقيمت على الحافة الشمالية الغربية لصخرة المقطم المعروفة بقلعة الكبش، ومن الواضح إنه أمكن التغلب على صعوبات الموقع بمهارة فنية، وهي تشغل مساحة من الأرض غير منتظمة الشكل، تتألف من مدخل جانبي مرتفع، ومدفئين متجاورين على خط واحد في المحور الشمالي والجنوبي الغربي، بطول ممر طويل مفتوح من الجهة الجنوبية ومغطى باقبية متقاطعة بنهايته الجنوبية صحن الخانقاة وايوانها الرئيس الكبير، كما توجد مئذنة مقامة على كتلة حجرية صلبة بين المدفن الجنوبي الشرقي، وسلم الخانقاة والمؤدى إلى مدخلها الرئيسى ومساحة خربة تضم بقايا خلوات للصوفية بالجانب الخلفي لصحن الخانقاة.(١٤٦) والواجهة عبارة عن جدار حجري بسيط، يرتفع عن مستوى الطريق بها المدفنين والمئذنة المطلة على الطريق ويها أيضنًا ست نوافذ، بكل مدفن ثلاثة، ويوجد اعلى الواجهة شريط محفور فيما يبدو لنص كتابي إلا أنه لم يدون عليه شيء. ويلاحظ أن هذه الواجهة يزينها من أعلى صف من الشرفات المسننة (١٤٧). والمدخل الرئيسي يقع في ركن المبنى الشمالي الغربي ويرتفع عن مستوى أرضية الطريق وهو داخل تجويف ضحل وارتفاعه بارتفاع الواجهة. خلف التجويف فتحه باب مستطلية(١٤٨). يعلوها لوحة تأسيسية نقش عليها بأحرف نسخية بارزة نصها، «بسم الله الرحمن الرحيم» إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليهم الآخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله(١٤٠١). عمل هذا المكان فى شهور سنة ثلاث وسبعمائة ١٣٠٤م.(١٥٠) فوقها شباك مستطيل يشبه الشبكان بواجهة الخانقاة ويفضى الباب إلى دركاه بالواجهة الجنوبية الشرقية، للدركاه فتحة باب مستطيلة ترتفع عن مستوى أرضية الدركاه، ويالجهة الشمالية للدركاه تجويف يتقدمه جلستان صغيرتان. كما يوجد بالجهة الجنوبية فتحة باب يتوصل منها إلى الخانقاه عن طريق مرقي سلم وبنهاية الدرج بسطة يعلو سقفها فتحة. وفي الجهة الجنوبية الشرقية للبسطة مجاز صغير يعلو أرضيته عن مستوى أرضية البسطة في الجهة الشمالية من فتحة باب تقضى إلى سكن علوى ومئذنة ويصدر المجاز فتحة باب تقضى إلى صحن الخانقاة(١٥٠١).

وللخانقاة مدخل ثانوى بقلعة الكبش طاقيته محمولة بمقرنصات، والصحن مستطيل الشكل، الجهة الجنوبية الشرقية للصحن بها أربع فتحات أبواب تفضى إحداها جهة الشرق إلى المدخل الثانوي للخانقاة(١٥٢). الفتحات الثلاثة الباقية فتفضى إلى حاصلين، أما الجهة الشمالية الغربية للصحن منها ثلاث فتحات، والشرقية مدخل الصحن والوسطى عبارة عن شباك يطل على ممر يتقدم مدفن سلار والجاولي والثالثة شباك أبضًا بطل على مساحة خرية وبالجهة الجنوبية ثلاث فتحات تفضى كل منها إلى مستطيل مقبى بالحجر أما العقد الأوسط يفضى إلى مزيرة. أعلى جدار الصحن عدد من الفتحات التي تخص مساكن الصوفية، يعلوها معالم شريط من الكتابات الجصية النسخية التي طمست معظمها عقب ترميمات حديثة، و الايوان مستطيل الشكل، ارضيته تعلى عن ارضية الصحن، يجاور الصحن إيوان الخانقاة وسقفه خشبي مسطح يشبه سقف الصحن لكنه ينخفض عنه وبالجهة الجنوبية الشرقية للإيوان محراب حجر (١٠٢) ويتقدم الايوان من الجهة الشمالية الغربية إضافة سقفها مقبى بالحجر بصدرها النافذة أعلى فتحة باب المدخل الرئيسي للخانقاة ويوجد بجهاتها الشمالية ملقف هواء يقابله بالجهة الجنوبية تجويف ضحل والممر ذو القبوات بالجهة الشمالية الغربية للخانقاة يتقدم مدفئي سلار والجاولي وهو على شكل مستطيل أرضه مفروشة ببلاطات من الحجر ويغطى سقفه اقبية حجرية. أما الجهة الجنوبية للممر شمال الداخل، فيوجد أربعة عقود ترتكز على دعائم حجرية وتطل على مساحة خرية. وبالجهة الشمالية يمين الداخل بابان وشبكان تخص المدفنين(١٥٤).

أما بقية القبة فمنِقوشة بثماني نوافذ تتبادل مع ثماني حشوات مسدودة. العقود

الأربعة جهة الجنوب، فقد سدت جزئيًا بستائر حجرية، ويوجد بين هذه الستائر اربع حشوات صغيرة مثبتة على الدعامات ويعلو جدار المر والجدار الداخلي للقبة الحجرية صف من الشرافات(١٠٥٠).

وتوجد قبة سلار، بالجهة الشمالية يعلوها لوحة تأسيسة نقش عليها كتابة نسخية نصها «بسم الله الرحمن الرحيم» كل من عليها فان ويبقى وجه ريك دو الجلال والاكرام هذه تربة العبد الفقير إلى الله تعالى سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة الملكى الناصرى المنصورى المستغفر من ذنبه الراجى عفو ريه رحم الله من دعا له بالرحمة ولجميع المسلمين، عمل هذا المكان المبارك فى شهور سنة ثلاثة وسبعمائة/ ١٢٠٤م، ويجاوز المدخل شباك مستطيل فوقه عقد عاتق وهو يفضى إلى داخل القبة وهى عبارة عن قاعة يصدرها محراب، لوحة رقم (٦)، ويتوسط حنية المحراب منطقة بها زخارف، أما طاقيته فزخرفت بأشكال هندسية، ويعلو المحراب أفريزان من الخشب، ويوجد بالجهة الشمالية الغربية للمدفن فتحتا بابين على شكل مستطيل يفضيا إلى مدفن سلار (١٥٨)، ويجاور المدخل شباك شبيه بشباك مدفن سلار بالجهة الشمالية وللمدفن ثلاث فتحات شبابيك تطل على الطريق تضاهى تلك التي بقبة سلار (١٥٠١).

أما مساكن الصوفية فتصل إليها عن طريق فتحة بالمر وفيه يجتاز مساحة خرية بها محراب بكتابات نسخية يتبين منها قوله تعالى:

«يا أيها الذين أمنوا اركعوا واستجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الضير لعلكم تفلحون (١٦٠) ويعلى المحراب رفرف بشرافات خشبية وتحته أذار به كتابات نسخية نصها قول الله تعالى «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور(١٢١). وللخانقاة منارة قاعدتها حجرية مرتفعة يعلوها طابقان، بالطابق الأول فتحات وبالدور العلوى النوافذ المزدوجة ويعلو جدار مربع المئذنة كتابة نسخية نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم» في بيوت أذن الله.... إلى قوله تعالى بغير حساب». ويلى الجزء المربع مثمن به ثمانية تجاويف بنهاية كل منها فتحة مستظيلة(۱۲۲). ويتوج المثذنة خوذة رشيقة مضلعة من الجص(۱۲۲). هذا وقد عنيت لجنة حفظ الآثار بالخانقاة منذ سنة ۱۸۹۲م، فقامت بتخليتها من الجهة الغربية. كما قامت بإجراء اصلاحات من الداخل والخارج في سنة ۱۸۹۹، ۱۹۰۹، فقوت مبانيها واصلحت رخامها وشبابيكها الحجرية والجصية والخشبية(۱۲۱).

وإذا كانت النصوص التاريخية المدونة على جدار الخانقاة لم تفصح عن نسبتها إلى الأمير سلار، فمن المرجح أن الظروف التى حدثت بعد موت سلار، كادت تمحو اسم سلار، بل محته فعلاً، فعندما غضب السلطان الناصر محمد، على سلار، أصبح من غير اللائق، أن يذكر اسمه أو يشار إليه بأى أثر من أثاره، بعد أن جرده السلطان الناصر محمد من كل شيء، حتى إطلاق اسمه على الخانقاة التى بناها ثم جددها صديقه سنجر الجاولى، فنسبت إليه بجانب سلار، فأطلق عليها خانقاة سلار وسنجر الجاولى،

ومما يؤسف له أن المصادر الملوكية اشارت إلى قصر ورحبة سلار (١٦١) إلا أنهما قد اندثرا، فقد كان قصر سلار يقع بدرب قرمز بشارع بين القصرين، بالقاهرة، ومكانة الآن جزء من الشمال الغربي بشارع التمبكشية بقسم الجمالية، بالقاهرة، كما كانت رحبة سلار أمام قصره لاستقبال القادمين ولاستراحة الماريين عبر الطريق تجاه حمام البيسري وكانت بدورها جملة الفضاء الذي بين القصرين ومكانها الآن بعض العمائر السكنية بشارع التمبكشية بقسم الجمالية بالقاهرة (١٦٥).

وإلى جانب ما قام به سلار من تشييد لبعض المنشآت المعمارية، كان له دور بارز في القيام بأعمال الترميم والصيانة لما تهدم منها، ففي سنة ٧٠٧هـ / ١٣٠٣م، تعرضت مصر لزلازال، عم ضرره جميع أنحاء مصر وتهدم على أثره العديد من المساجد والمباني من بينها الجامع الأزهر، وجامع عمروبن العاص.

فا بالنسبة للجامع الأزهر، فقد قام الأمير سلار بناء على أمر السلطان الناصر محمد، بعمارة المسجد وتجديد مبانيه وما تهدم منها، وقد كان تأثير الزلازال فيه هيئًا، فلم تستنفذ من سلار الكثير من المال والجهد(١٦٨). بينما تعرض جامع عمرو للإنهيار والسقوط وتشعثت أركانه وانفصلت أعمدته بعضها عن بعض، مما دفع السلطان الناصر محمد إلي أن يعهد للأمير سلار، بتعمير الجامع تعميرًا شاملاً، فأعتمد سلار على كاتبه القاضى بدر الدين بن الخطاب، الذى قام بهدم جزءًا من الجدار البحرى المحصور بين مؤخرة الجامع وبين الزيادة البحرية، وهو من سلم سطح الجامع إلى باب الزيادة البحرية الشرقية وأعاد السور إلى ما كان وأضاف إلى كل عمود من الصف الأخير المقابل للجدار الذى هدمه عمودًا آخر وجلا العمد جميعها وبيض الجامع كله، وزاد في سقف الزيادة الغربية، رواقين وبلط أرض الجزء الذى سقفه، ورأى بعد هذا،

فهدمها كلها وأخذ ما فيها من الأعمدة ونقلها إلى جامع عمرو، ليملأ صحنه، وخلع من أرضية هذه الجوامع أكثر ما كان بها من الألواح الرخامية الطويلة ورصها جميعها عند باب الجامع المعروف بباب الشرابين، لتوضع في جامع عمرو(١٦١). والذي يهمنا من أمر هذه العمارة من الناحية الأثرية هو هدم جزء من الجدار الشرقي لمؤخرة الجامع المحصور بين الباب الشرقي وبين المنارة المستجدة غربًا، ثم إعادة بنائه. وكان بالخارج محراب عليه زخارف جصية بديعة، أزالته هيئة الآثار أثناء ترميم الجامع في العصر الحديث، وكان هذا المحراب مخصصاً للمالكية، وكان يعرف بمحراب سلار، لوحة رقم (٢)(١٧٠)، ويرجع هذا المحراب وبعض الشبابيك الجصية إلى سنة ٢٠٧هـ / ١٣٠٣م لا إلى عهد بيبرس البندقداري كما هو السائد(١٧١).

وقد كان منقوشًا على هذا المحراب النص التالى «أمر بعمارة هذا المكان المبارك المقر العالى، السيفى سيف الدين سلار بن عبدالله الناصرى، نائب السلطنة المعظمة وكفيل المالك الشريفة بالديار المصرية والشامية، بتاريخ سنة اثنتى وسبعمائة هجرية / ١٣٠٣م(١٧٢).

كذلك خلف لنا سلار تراثًا حضاريًا آخر نامسه فيما أدخله سلار من تعديلات على الزي المملوكي، فقد استجد سلار في أيام السلطان الناصر محمد أنواعا من الملابس المملوكية، عرفت باسم القباء السلاري(١٧٢)، هذا القباء «الفوقاني» أقصر من «التحتاني» ويكون طوله واكمامه أقصر بلا تفاوت كبير، وكان قبل ذلك عبارة عن بغلطاق(١٧٠) يزدان باللؤلؤ والجواهر، والقباء التحتاني من قماش أملس أطلس أيضًا، لونه أصفر، محلى بشعر سنجاب أو سنجبه ومبطن داخله وأطرافه بسجف(١٧٠). بفروقندس. ومنذ عهد السلطان الناصر محمد، شرع أمراء الماليك في إرتداء هذه الأقبية السلارية، وأصبح من المالوف عمل «السلاري»، من الوان مختلفة ومن خامات متنوعة، مثل القطن البعلبكي، من فراء السنجاب الرمادي، ومن الأطلس ذي الخيوط المعدنية، وكان يحلى أحيانًا بزخارف فخمة وأحيانًا أخرى تنثر اللألئ والأحجار الكريمة(١٧٠). وظل ارتداء أمراء المماليك للقباء السلاري حتى نهاية عصر سلاطين الماليك البحرية. وإلى جانب القباء السلاري الذي أدخله الأمير سلار، فقد أدخل سلار، نوعا من العمائم أو القباء السلاري الني أدخله الأمير سلار، فقد أدخل سلار، نوعا من العمائم أو المناديل، عرفت بالمناديل السلارية، نسبة إليه أيضًا والتي ذاع استخدامها، كغطاء المناديل، عرفت بالمناديل الماليك البحرية أيضًا والتي ذاع استخدامها، كغطاء المناديل، عرفت بالمناديل الماليك البحرية أيضًا البحرية أيضًا والتي ذاع استخدامها، كغطاء الماليل، نهاية عصر سلاطين الماليك البحرية أيضًا البحرية أيضًا المناديل، عرفت بالماليك الماليك الماليك البحرية أيضًا المناديل، عرفت بالماليك الماليك البحرية أيضًا المناديل، عصر سلاطين الماليك البحرية أيضًا المناديل.

هكذا كان الأمير سلار نائب السلطنة، له من الإنجازات الحضارية ما لا يقل عن

إنجازات بعض السلاطين انفسهم، بل فاقت أعماله، أعمال بعضهم وصفوة القول. لقد كان سلار فارس قدير وسياسى بارع، ذو حس وتذوق فنى طوال فترة نيابته للسلطنة في مصر زمن سلاطين الماليك.

عندما اشرف عهد السلطان بيبرس الجاشنكير على الإنتها، وأذن بعودة الناصر محمد من الكرك إلى مصر ليتولى السلطنة للمرة الثالثة، اجتمع الأمير سلار نائب السلطنة بأحد المنجمين لمعرفة الطالع للوقوف منه على خروج جيش السلطان بيبرس لصد جيوش الناصر محمد القادمة من الشام إلى مصر لاسترداد عرشه، هل موافق الطالع الخروج أم لا؟ ولما كان الطالع على غير إرداتهم في خروج الجيش، إلا أن سلار لم يلتفت لقول هذا المنجم وركب مع بيبرس يتحين الخروج (۱۷۸۱)، ولكن سلار سرعان ما أدرك أنه لا طاقة لهما بمواجهة جيوش الناصر محمد المجتمعة من أمراء الشام، وذلك بسبب ما كانت تعانيه البلاد من فوضى واضطراب، فأحتاط سلار لنفسه، وظهر بعد نظره وقرة حيلته، عندما أخذ يزين للسلطان بيبرس أن يخلع نفسه من السلطنة، ويكتب للناصر محمد كتابًا يرجو فيه الصفح ويلتمس تعينه في أي مكان يتوجه إليه هو وأولاده ويعلن طاعته للناصر محمد، قبل أن يدهمها بجنوده، وعلى أثر ذلك أعلن بيبرس خلع نفسه من السلطنة مرغما(۱۷۱۱). أما سلار فأنه لم يظهر أي عداء للناصر محمد

وكاتبه بالطاعة، وأصدر أمرًا بإسقاط اسم بيبرس من خطبة الجمعة والعيدين وإعادة اسم الناصر محمد إليها، وأخذ يعد العدة لحسن استقبال الناصر محمد، فأطلق من السجون الأمراء والموالين للناصر محمد، وأغلق خزائن المال، وبذلك يكون قد احتفظ بالملك سليمًا، ريثما يعود الناصر محمد إلى مصر فيتسلمه، هذا إذا استثنينا ما نهبه بيبرس من مال وسلاح وتحف ومماليك، أثناء هرويه إلى الصعيد خشية بأس الناصر محمد بعد عودته إلى السلطنة والغدر به بعد تصفية حساباته معه عما وقع في حقه منه اثناء ما كان الناصر محمد قاصرًا(١٨٠٠).

وفي سنة ٧٠٩هـ / ١٣٠٩م، خرج الأمير سالار لاستقبال الناصر محمد الذي عاد لإسترداد عرشه للمرة الثالثة، إلا أن هذه المرة كانت تختلف كثيرًا عن سابقتها، فقد عاد الناصر محمد إلى عرشه بعد أن إشتد عوده وأصقلته التجارب وحنكته الخبرات، فاستطاع أن يحكم القبض على زمام الأمور، فأسرع إليه سلار حتى دنا منه وتقدم إليه وقبل الأرض بين يديه، `ثم طلب منه أن يعفيه من مهام منصبه بعزله من نيابة السلطنة وأن يسمح له أن يقيم بطالاً عن القاهرة في إقطاعه بجهة الشوبك، وجزاء ما قدمه سلار من خدمات وما بذله من جهد لحفظ الملك للناصر محمد الذي لم ينس لحظة فضل سيلار في جهاده ضد التتار وكسير شوكة الأعراب وإدارة شيئون الدولة سواء كان الناصير محمد قاصرًا أم بعيدًا عن الحكم أثناء سلطنة بيبرس الجاشنكير، لكل هذا، أعفى الناصر محمد، الأمير سلار من نيابة السلطنة حسبما أراد سلار ومنحه خلعه العرل(١٨١)، إلا أنه أمره أن يتوجه إلى الشويك نائبًا عن السلطان الناصر محمد بها وليس بطالاً، فنهض سلار شاكرًا وداعيًا للسلطان الناصر محمد بفضله عليه وعرفانًا منه لرد الجميل إليه. فتوجه سلار هو وأمرائه وجماعته إلى الشوبك إلا أنه ترك ولده ناصرًا مقيمًا بالقاهرة طبقًا لأوامر السلطان الناصر محمد الذي أنعم عليه بأمرة عشرة، ويذلك انتهت نيابة سلطنة الأمير سلار في ٢ شوال سنة ٧٠٩هـ/ ٦ مارس ١٣٠٦م. بعد أن مكث بها حوالي أحد عشر سنة، ثم عين السلطان الناصر محمد عوضيًا عنه الأمير بكتمر الجوكندار نانبًا للسلطنة(١٨٢).

وإذا كان لنا أن نتسامل لماذا لم يذهب ابن سلار، ناصرًا معه إلى الشوبك؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب علينا أن نغوص فى نفسية السلطان الناصر محمد، الذى كان بالطبع يكمن فى نفسه شىء لسلار، ولكن أجله إلى حين، فقد كان السلطان الناصر محمد يخشى سلار لقوة بأسه ودهائه، فهو يخشى تأمر سلار عليه هو وجماعته، كذلك

كان صعب على السلطان الناصر محمد أن ينسى لسلار مواقفه معه أثناء ما كان قاصرًا ولا حول له ولا قوة وسلار يدير أمور ملكه. من هنا ظهر بعد نظر وقوة حيلة السلطان الناصر محمد، عندما احتفظ بابن سلار قريبًا منه بالقاهرة كرهينة إذا حدث فى الأمور أمور تدين سلار، وبالفعل صدقت ظنون السلطان الناصر محمد وشكوكه، عندما نما إلى علمه بعد فترة قليلة أن أخوين سلار، سمك ولاجين وبعض أتباعهم يدبرون مؤامرة لاغتياله، بعلم من سلار، فأسرع السلطان الناصر محمد واحتاط لنفسه وأمر بالقبض على ابن سلار ناصرًا وعلى طائفة من اتباع سلار، ثم أرسل إلى سلار يستدعيه فتملص سلار من الحضور إلى السلطان الناصر محمد، خشية على نفسه وعزم على الهروب من الشوبك التي كان ائنبًا بها عن السلطان الناصر محمد.

وبذلك لم يمكث سلار في منصبه الجديد طويلاً، وأخذ السلطان الناصر محمد يلم على سلار في الحضور إليه ويرسل له الرسالة تلو الأخرى ولكن دون جدوى، وأخيرًا أرسل إليه يأمره بالمسير إلى حماة ليكون نائبًا بها بدلاً من الشويك وأمر نائبها استدمر بالسير من حماة إلى دمشق، وأن يخلى حماة لأجل سلار، إلا أن سلار رفض نياية حماة، ولما ترددت المراسلات بينه وبين السلطان الناصر محمد وضيق الخناق عليه نزح سلار عن الشوبك وتوجه نحو تبوك وضل الطريق داخل بريه تبوك. فندم وانتابته الحسرة على نفسه فيما وصل به الحال، فأرسل آخر رسالة منه إلى السلطان الناصر محمد، يطلب منه الأمان، وأن يسمح له أن يقيم بالقدس بطالاً يعبد الله عز وجل وإن يعفيه من مشقة الحضور إليه، فأرسل إليه السلطان الناصر محمد رسالة يجيبه فيها إلى طلبه (١٨٢). ثم تشاغل السلطان الناصر محمد عن سلار فترة قصيرة، ولكنه اصر هذه المرة على حضور سلار فأرسل إليه يطلبه، فتردد سلار في الذهاب إليه كعادته، لأنه أحس أن ساعة القصاص قد دنت، وخطرت له في تلك الأونة افكار شتى، يتفادي بها لقاء السلطان الناصر محمد، فأشار عليه جماعته بالفرار إلى الحجاز أو إلى برقة أو إلى اليمن أو حتى إلى بلاد التتار لينجو بحياته، إلا أن سلار لم يفعل ذلك، وخرج من حيرته، بقرار السفر إلى السلطان الناصر محمد، لكي بيريء نفسه، وقال: «يفعل الله ما يشاء»، ليثبت للسلطان الناصر محمد أنه أبعد ما يكون عن المؤامرات(١٨٤).

وفى أول ربيع الآخر سنة ٧١٠هـ/ أغسطس ١٣١٠م، وصل سلار إلى القاهرة، وبمجرد ما دخل على السلطان الناصر محمد، أمر السلطان بالقبض عليه وأودعه

بالبرج من سجن القلعة، وبعد يومين، طلبه السلطان الناصر محمد، وأخذ يعاتبه على ما فعله، وكان سلار بكل شجاعة ولا رهبة ولا توسل، يتنصل من كل تهمة توجه إليه وأن كل ما فعله كان من أجل مصلحة البلاد وحفظ الملك للسلطان الناصر محمد أثناء ما كان قاصرًا، ولكن السلطان الناصر محمد امر بأن يترك سلار مسجوبًا، وإن يحرم من الطعام والشراب،... وقيل أن السلطان طلبه وامر أن يبنى عليه أربع حوائط في مجلسه، وأمر الا يطعم ولا يسقى، ويقى على هذه الحال سبعة أيام وقيل إثني عشرة يومًا. ولما اشتد عليه ألم الجوع والعطش، أخذ يطلب الطعام والشراب، فلا يجاب إلى طلبه «وقيل أن السلطان أرسل إليه طعامًا توجس منه خيفة فرفض أن يقريه» (١٨٠) ولما اشتد الم الجوع بسلار أكل سر موزته، فلما علم السلطان الناصر محمد بذلك، أرسل إليه ثلاثة اطباق، بعث منظرها الأمل في نفس سلار، ولكنه عندما كشف عنها، وجد في واحد منها ذهبًا، ووجد في الثاني فضه، ووجد في الثالث لؤلؤ وجواهر، فاشتد غمه ومات بعد قليل، ولعل السلطان الناصير محمد فعل ذلك ليعطى لسيلار درسًا في أن كنوزه التي جمعها لم تنفعه ولم تحول بينه وبين قدره المحتوم، ولعل درس السلطان الناصر محمد، لم يكن لسلار فحسب بل كان درسًا للبشرية جمعاء. وقيل أن بعض الأمراء بخلوا عليه في سجنه وقالوا له، «لقد عفا السلطان عنك»، فنهض سلار من الفرح ومشي خطوات، ثم سقط ميتًا في يوم الأحد ١٦ جمادي الأولى سنة ٧١٠هـ/ ١٢. اكتوبر ١٣١٠م، من شدة الم الجوع والعطش(١٨١).

وبعد موت سلار، عهد السلطان الناصر محمد إلى صديق سلار، علم الدين سنجر الجاولي بأن يتولي خزانة سلار وجنازته، فقام الجاولي بدفن سلار بتريته التي أنشأها لنفسه قبل وفاته والموجودة الآن داخل خانقاته الى لا تزال واقعة بالقرب من جامع أحمد بن طولون والتي تطل على شارع مراسينا بالسيدة زينب (١٨٧).

ويهذا انتهت حياة الأمير سلار نائب السلطنة والذي نال من سعادة الدنيا مالا يوصف ولكن مات البائس يتحسر على الخبز اليابس، فلم تنفعه ثروته، بل ريما كانت شرًا عليه. ولم يكتف السلطان الناصر محمد بذلك، بل عمل على الانتقام من كل أسرته لكى يذيب ما فى نفسه من الغيرة والحقد على سلار، فعندما قام بروك البلاد (الروك الناصري) روكًا عامًا فى سنة ٥٧٧ه/ ٥١٣١م، ارتجع الرزق من أوقاف خانقاة سلار من واضعى اليد عليها من ورثة سلار وأخرج ما هو باسم سلار، ولم يدع من ذلك شيئًا مما أؤقفه سلار حتى حله، كل ذلك فعله السلطان الناصر محمد، بحجة أن سلار

اثناء نيابته، ارتكب في حق صغار الماليك ظلم فاحش عاني منه معظمهم، إذ زاد في إقطاعات جنوده من الماليك زيادة كبيرة على حساب إقطاعات صغار الماليك(١٨٨).

وبذلك استطاع السلطان الناصر محمد، أن يتخلص من سلار ومن أسرته، حيث كان الناصر محمد يخشاه حقًا، ذلك أن سلار كان يثير حقد كل من حوله عليه بسبب ما كان يتميز به من ذكاء وحسن تصرف ومقدرة على التحكم في الأمور، عن بعض أقرانه من الأمراء، حتى أنه في الوقت الذي كان الأمراء يتخذون لأنفسهم رنوكا(١٨٨) لتميزهم عن بعضهم، وكان لون الرنك إما أبيض أو أسود، جمع سلار بين اللونين الأبيض والأسود معًا، لتميزه عن باقى أقرانه من الأمراء، ذلك أن الأمير لم يكن يمتاز عن غيره من الأمراء إلا باللون الذي كان يختاره لرنكه، على حد تعبير ابن تغرى بردي(١٩٠٠).

مما لاشك فيه أنه لم يستقيم لنا فهم شخصية الأمير سلار، دون أن نقف على العصر الذى نشأ ودرج فيه، بما تضمنه من أحداث، لنلم بتقاليد هذا العصر واتجاهاته، ونقف على ذوقه ومنطقه حتى يسهل علينا بعد ذلك تقدير أعماله تقديرًا صحيحًا والحكم عليه حكمًا تتحقق فيه النزاهة وعدم الإنحياز، ذلك لأنه من الخطأ البين، أن نحكم على رجال الماضى بمقاييس الحاضر وأن نزن أعمالهم وتصرفاتهم بنفس الميزان الذى نزن به اليوم أعمال وتصرفات المعاصرين لنا، ومرجع ذلك إلى أن أراء المرء وتصرفاته وأفكاره ومشاعره، إنما تؤثر فيها وتوجهها النظم والتقاليد والعادات السائدة في المجتمع، فالمفاهيم تتطور، وما كان مقبولا في عصر، قد يكون مرفوضًا في عصر أخر، فلكي نكون منصفين في أحكامنا واستنتاجاتنا، أو على الأقل أقرب ما نكون إلى الإنصاف في الحكم على هذا العصر الذي نشأ فيه سلار، فلابد لنا أن نعود إلى الوراء حوالي ستة قرون أو تزيد، ونحاول أن نعيش في هذا الماضى البعيد بعقلية أبنائه ومنطقهم، وهذا ما حاولناه. وإذا كان بعض المؤرخين قساة في حكمهم

على سلار، فلم يروا فيه إلا رجلاً عنيفًا وغادرًا، فإننا مع تحفظنا أن سلار كان قاسيًا في بعض تصرفاته، إلا أنه ينبغى أن نذكر حقيقة هامة، وهي أن سلار كان يتصرف بروح العصر الذي عاش فيه، والجو الذي تشبع به تشبعًا كاملاً.

فإذا أربنا أن نحكم على سلار، يجب علينا ألا نحكم عليه بمعاييرنا نحن، بل بمعايير عصره هو، العصر المضطرب بالفتن والدسائس والمؤامرات، وإذا كانت للبطولة فى نظرنا الآن معانيها السامية ومثلها العليا التى تتفق ومبادى، الشرف والأخلاق، فإن البطولة فى الجو الذى عاش فيه سلار لم تحظ بمثل هذه المعانى، إذ لم تكن هناك غضاضة فى أن يخرج البطل أحيانًا عن قواعد المبادى، السابقة، وهو مع ذلك يثير إعجاب المعاصرين بشجاعته وفروسيته وقوته، وربما أخذ بعض المعاصرين بمبدأ أن الحسنات يذهبن السيئات، فتناسوا لسلار ذلاته فى سبيل ما اتصف به من شجاعة أرهبت أعدائه وأعداء العروية والإسلام، أو ربما لم يجد المعاصرون فى تصرفات سلار شيئًا غرببًا غير مألوف.

ومهما يكن من امر، فحسب سلار ان مؤرخي عصره انفسهم، لم يروا فيه إلا بطلاً، أحكم قبضة أمور البلاد في الداخل والخارج اثناء نيابته للسلطنة، وتصدى للتتار في الخارج وكسر شوكة الأعراب في الداخل، وقت ما كان السلطان الناصر محمد قاصرًا.

وأخيرًا، كانت نهاية الأمير سلار المؤسفة، هى خير دليل على ما اتسم به العصر الملوكى من القسوة والظلم والغدر والخيانة، لا رحمة فى هذا العصر لمن تدور عليه الدوائر.

### الحواشي

- ابن تغرى بردى، منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور، تحقيق، وليم بوير،
   كاليفونيا ١٩٤٢، جـ ٢، ص ٢٤٤.
- ٢ المقريزي، السلوك في معرفة دول الملوك، تحقيق، محمد مصطفى زيادة، القاهرة، ١٩٣٦، جـ١،
   ص ١٩٥٦.
- ٣ الأويراتية أو العويراتيه، وهم طائفة النتار الذين ينتسب إليهم سلار، وهذه الطائفة فرت هارية من ظلم الملك غازان عظيم النتار وأتو إلى مصر في سنة ١٩٥٠هـ / ١٢٩٥م طالبين الدخول في الإسلام وكان المقدم عليهم الأمير طرغاي زوج بنت هولاكو، وكان عدتهم نحوًا من عشرة آلاف بيت من التتار، فأمر الملك العادل كتبعًا الأمير علم الدين سنجر الدواداري أن يقابلهم. فجيء بهم إلى دمشق فأنزلهم بالقصر من الديوان، المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج٢، ص ٢٢/ ٣٩/٣٦، ١١٨/١١٧؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ١٩٣٠، ص ٨٠٠. الباز العريني، الماليك، القاهرة / ١٩٦٧، ص ١٠٢.
- ٤ ـ أميرشكار، شكار كلمة فارسية وهو الصيد، فالمعنى يكون أمير الصيد الذي يشرف على جماعة

- الطيور الجوارح، السلطانية وكذلك كل ما يتعلق بالصيد وحيواناته وتسمى هذه الجماعة خواندارية وطعمدارية لإطعامها ومعلمين ريما لتعليمها الصيد وبازدارية لحملها الجوارح فى موكب الصيد، وكان يتبع أميرشكار ناظرًا من رجال القلم، الخالدى، المقصد الرفيع المنشأ الهادى لديوان الإنشاء، مخطوط مصور بمكتبة، جامعة القاهرة، تحت رقم ١٤٠٤، ورقة، ١٢٧، ابن شاهين الظاهرى، زيدة كشف الممالك، تحقيق، بول ريفن، باريس ١٨٩٤، ص ١٨٠٠ / جه، القلقشندى، صبح الأعشى في صناعة لإنشاء القاهرة ١٩١٤ ـ ١٩٢٨، ص ٤ / ص ٢٢ / جه، ص ٢٦، ابن تغرى بردى، النجوم، ج٧، ص ١٨٥، مامش، (٥).
- و ابن حجر، الدرر الكامنه في أعيان المئة الثامنة، تحقيق، محمد سيد جاد الحق، القاهرة، ١٩٦٦،
   ج-٢، ص ١٧٧٦.
- ٦- أبن حُجر، الدرر، جـ٢، ص ١٧٩؛ الشوكانى، البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع، القاهرة،
   ١٩٢٩، جـ ١، ص ٢٦٨.
- ٧ ـ أبن شاكر الكتبى، فوات الوفيات، تحقيق، محمد محيى الدين عبدالحميد، القاهرة / ١٩٥١، جـ ١، ص ٢٧١، أبن حجر، الدرر، جـ ٢، ص ١٨١.
  - ٨ ـ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، القاهرة، ١٣٥١ هـ، جـ ٦، ص ١٩.
    - ٩ ـ ابن إياس، بدائع الذهور، جـ ١ / ص ١٥٠، ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٨، ص ٢٤٤.
      - ۱۰ ابن شاکر، فوات. جه ۱، ص ۳۷۰، ۳۷۱.
      - ١١ أبو الفداء، المختصرة في أخبار البشر، القاهرة، ١٩٠٨، ص ٤، ص ٣٣١.
- ۱۷ ـ ابن شاهین، زیدة، ص ۱۱۹، القریزی، الخطط، جـ۲ / ۳۰۹؛ ابن تغری بردی، حوادث الدهور، حـ ۲ / ص ۱۹۱.
- ۱۲ تاريخ سلاطين الماليك، نشر، زتيرشتين، لندن، ۱۹۱۹، ص ۱۹۲۳؛ مفضل بن أبى الفضائل، Pa- كتاب النهج السديد والدرر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد، تحقيق بلوشيه، منشور في trologia Doicaitalis, XIV, PP. 631,623
- Berchem, Maxvan, MATIRIAUX POUR UN CORPUSUNSCRIPTION ANAR- 1 \ ABICARUM, i, Egypte, MIFAO, t, XXI, Le Caire, 18894 \_ 1903, p. 156 Mayer, LA, Soracenic Heroldry, CXford, 1933, p. 196.
- Wiet, G, Lampes et bouteilles enverre amaille, Catalogue genernal du Muree Arabe . \o du Caire, Le Caire, 1929, P. 24;
- حسن الباشا، الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار الإسلامية، القاهرة، ١٩٦٦، جـ ٣ ص

- ١٢٣٢، مايسه محمود داود، المشكاوات الزجاجية في العصر الملوكي، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٨٧١، ص ٢١. ٣٢٥.
- Repertior, Chronalogique d'epigraphic arabe, i, XIV, Le Caire, 1931, \_ 1982, p.43. \_ \ القاهرة وتاريخها وفنونها واثارها، Berchen, Van, Corpus, XXI, p. 561; \_ \ M. Ahmed, la mosquee de' Amr Ibn al \_ As, Le Caire, من ١٩٧٠، ص ١٩٧٠، ص 1939,p, 23.
- Sauvaget, Noms et sumoms de Mamelouks, J.A. CCXXVIII, 1950, Pp. 31 \_ 58; . ١٨ عبدالمنعم ماجد، نظم دولة سلاطين الماليك ورسومهم في مصر القاهرة، ١٩٦٧، جـ ٢، ص ٢٦.
  - ١٩ حسن الباشا، الألقاب، ص ٣٩٦.
  - ۲۰ ـ القلقشندي، صبح، جـ ٦، ص ۲۰.
- Weil, Jean Derid, Les lois a epigraphes jusqu'a le epoque du man louke catalogue . ۲\
  gene rol du Masee Arbae Caire, Le Caire, 1931, II p. 112.
- ۲۲ ـ العمرى، التعريف بالمصطلح الشريف، مصر، ١٣١٢ جـ، ص ٦٥، ٦٦. Lane - pool, Stanly, the Art of the Sarcons in Egypt, London, 1861, p. 29.
  - ٢٣ قرأن كريم، سورة ال عمران، آية رقم ٣٧.
  - ٣٤ ـ العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق، أيمن فؤاد، القاهرة، ١٩٨٥، ص ٥٥.
    - Weil, Jean Darid, Les bois, II,P. 112 Yo
    - ٢٦ محمد عبدالعزيز مرزوق، الناصر محمد بن قلاوين القاهرة، ١٩٦٠، ص ٢٨، ٣٩.
      - ۲۷ ابن شاهین، زبدة، ص ۱۱۰؛ ابن تغری بردی، حوادث الدهور، جـ ۲، ص ۲۲۸.
- ۲۸ ـ المقريزي الخطط جـ۲ ، ۳۰۹ ابن تغرى بردى، حوادث الدمور، جـ ۲، ص ۱۹۱. Ayalon, L'esclanage du Mameluk., Je resamelm,1951, pp.18.19.
  - ٢٩ . ابن شامين الظاهري، زيدة، ٢٧، ٨٦، ٨٨، المقريزي، الخطط، جـ ٢ / ص ٢١٢، ٢١٤.
- ۳۰ ـ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ ٦، ص ١٤٠؛ ابن إياس، بدائع الزهور فى وقائع الدهور، طبعة بولاق، ١٩٦٠ ـ ١٩٦٠، جـ ٢، صمد مصطفى، القاهرة، ١٩٦٠ ـ ١٩٦٣، جـ ٢، ص ٩٠، الباز العريني، الماليك، ص ٨٨، ٨٩.
- ۲۱ ـ المقریزی، الخطط جـ ۲، ص ۳٤٦، ۳٤٧؛ الباز العرینی، المالیك، ص ۸۵. ۲۸۸، محمد عبدالعزیز مرزوق، الناصر محمد، ص ۷۸ عبدالمنعم ماجد، نظم دولة سلاطين المماليك، جـ ۱، ص ۱۵.
  - ٣٢ ـ عن هذه الكلمة، انظر:
- Dozy, R, Supplement aux dictonmaires arales, 2, paris, 1966, 413.

- ٣٢ . القريزي، الخطط، جـ ٢، ص ١٨١.
- ٣٤ ـ ابن إياس، بدائع الزهور، جـ ٢، ص ٤٢.
- ٢٥ . عبدالمنعم ماجد، طومان باي القاهرة، ١٩٧٨، ص ٢١.
- ٣٦ يسميه ابن شاهين، اسطبل الجوق، زبدة، ص ١٢٥؛ الباز العريني، الماليك، ص ١١٤.
- ٣٧ العمرى، التعريف، ص ٧٨؛ الخطط، جـ٢، ص ٢٢٤؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ١٩٣٠ ـ ١٩٧٧، جـ ٩، ص ١٦٧.
- ٣٨ ـ عبدالمنعم ماجد، طومان باى، ص ٢١؛ نبيل عبدالعزيز، الخيل ورياضتها فى عصر سلاطين الماليك، القاهرة، ١٩٧٦، ص ١٧.
- ٣٩ عرفت بأسماء فارسية متعددة، مثل الصوالجة (الصوالج) والجوكان وتعرف باسم البولو Polo وهي كلمات تعنى المحجن أو المضرب، القلقشندي، صبح، جه ٥، ص ٤٥٨.
- Deux jeux sportifs en Abd ar \_ Razia, (Ahmad) القسريني، السلوك، جـ ٢ / ص ٢؛ Egypte au tempsdes Mamluks, Annales Isiamol ogiques, XII, 1974.p. 104.
  - ٤١ ـ عبدالمنعم ماجد، طومان باي، ص ٢٢.
    - ٤٢ ـ المقريزي، الخطط، جـ ٢، ٣٤٧.
  - ٤٢ . محمد عبدالعزيز مرزوق، الناصر محمد، ص ٧٠؛ الباز العريني، الماليك، ص ٩٤. ٩٤
- 28 ـ الخطط، جـ ٢، ص ٣٤٧؛ كلمة تركية، ولعل اصلها من الطاروس للتعبير عن الرجل الجميل، انظر Dozy, Suppl. 2. p 67' . ١١٦ ساباز العريني، الماليك، ص ١١٦. أ
  - 80 ـ أغاوات الطباق، ابن إياس، جـ ٣، ص ٢ تعنى الأخ الكبير أو أب. Eng. (art Agha), I,P. 184.
- ٤٦ ـ القلقشندى، صبح الأعش، جـ ١١، ص ١٨٢؛ ابن شامين، زيدة، ص ١٢٢؛ الباز العريني، الماليك ص ١١٧.
  - ٤٧ ـ المقريزي، الخطط، جـ ٢، ص ٣٤٨، ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٧، ص ٦٥٠.
    - ٤٨ ـ المقريزي، المخطط، جـ ٢، ص ٣٤٧.
    - ٤٩ ـ ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٦، ص ٥٠٩.
    - . ه ابن تغری بردی، حوادث، جـ ۲، ص ۲٤٠؛ . Ayalon, I'Esclanage, p.17
      - الباز العريني، ص ١٢٤، ١٣٢.
- ۰۱ م المقریزی، السلوك، جد ۲، ص ۲۳۲، ابن تغری بردی، النجوم، جد ۲ ص ۹۹، ابن إیاس، بدانع، جد ۳. ۸.۳.
- ٥٢ . هي كلمة مصرية عن اللفظ بالفارسي خواجة تاس، أي زميل خدمة، وهي الخشداشية أو

- الخوشياشية أو خشداشين والمفرد خوشداش، المقريزي، السلوك، جـ ٢، ص ٣٨٨. هامش، (٣)؛ الباز العريني، الماليك، ص ١٤١.
  - ٥٣ المقريزي الخطط، جـ ٢، ص ٣٤٧؛ ابن اياس، بدائع، جـ١، ١٣٣؛ جـ ٢، ص ٣.
    - ٥٤ . عبدالمنعم ماجد، طرمان باي، ص ٢٦؛ الباز العريني، الماليك، ص ١٤٤.
    - ٥٥ ابن تغرى بردى، النجوم، ص ٢٢٢؛ الباز العريني، المماليك، ص ١٤٥.
      - ٥٦ ـ ابن شامين، زيدة، ٩٩.
      - ٥٧ ـ ابن إياس، بدائع، جـ ٢، ص ٢٤، ٣٥
      - ۵۸ ـ محمد عبدالعزيز مرزوق، الناصر محمد، ص ۷۹.
        - ٥٩ القريزي، السلوك، جد ٢، ص ٨٦.
        - ٦٠ ابن تغرى بردى، النجوم، جه ٨، ص ٩٩، ١٠٠
          - ٢١ المقريزي، السلوك، جد ١، ص ٨٢١.
            - ٦٢ . المقريزي، السلوك، ج. ١، ٨٢٣.
  - ٦٢ ـ المقريزي، السلوك، جـ ١، ص ٨٦٩؛ ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٢، ص ١٠٥، ١١٦.
    - ٦٤ ـ المقریزی، السلوك، جـ ١، ص ٨٧٥، ابن تغری بردی، النجوم، جـ ٨، ص ٢٣٢.
      - ٦٥ ـ القلقشندي، صبح الأعشى جـ ٤، ص ١٦ ـ ١٨.
- ٦٦ الخالدى، المقصد الرفيع، ورقة، ١٦٤ أ ؛ ليلى عبدالجواد، نائب السلطنة فى القاهرة فى مصر
   دولة الماليك البحرية، مجلة المؤرخ المصرى، العدد ١٠) يناير، ١٩٨٨، ص ١٦٨، ١٦٩.
- ۱۷ ـ العمرى، التعريف، ص ٦٥، ٦٦، ٩٢، ٩٢؛ القلقشندى، صبح، ج ٤، ١٦، ١٧؛ ج ٥، ص ٢٥٤،
   ج ١١، ص ١٣٤؛ ابن شاهين، زبدة، ج ١١٢؛ الخالدى، المقصد، ورقة، ١٢٤، ١١٢٥.
- ۱۸ ـ العمرى، التعريف، ص ٦٠، مسالك الإبصار، ج ٥٤، ٥٦؛ الخالدى، المقصد، ورقة ١١٢٤، ١٢٥؛ ابن شامين زيدة، ص ١١٢، القلقشندى، صبح، ج ٤، ص ١٧٨٦؛ ج ٥، ص ٤٥٦. ج ٧، ص ١٠٤.
- 79 التلثين، يراد به قطع التلثين من الورقة ثلثا الطومار من كامل المنصوري وعرضه درجة ثلث ذراع بذراع القماش المصري أيضًا، ويكتب في هذا النوع من الورق مناشير الأمراء والمقدمين وتقاليد النواب الكبار والوزراء، وإكابر القضاة ومن في معناهم، انظر، القلقشندي، صبح، جـ ٦، ص ١٩٠ / جـ ١١، ص ١٠٧.
- ٧٠ ـ العمرى، التعريف، ص ٦٥، ٦٦، ٩٢؛ القلقشندى، صبح، ج ٤ ص ١٦، ١٨ الخالدى، المقصد ورقة ٢٤ أ؛ المقريزي، الخطط، ج ٢، ص ٣٤٩، ٣٥٠.

- ۷۱ ـ العمرى، التعريف، ص۹۰، ۹۲؛ القلقشندى، صبح، جـ ٤، ص ١٦ ـ ١٨، زيدة. ص ١٢، الخالدى، المقصد، ورقة ١٢٤، ١٢٥ أ.
- ٧٧ الصوة هي بقية النشز الصخري، الذي بنيت عليه قلعة الجبل، ويمتد شمال القلعة في النطقة التي يتفرغ عندما الآن شارع باب الوزير من شارع المحجر، عند دار المحفوظات الصالية، القلقشندي، صبح جـ ٣، ص ٣٦٣؛ المقريزي، الخطط، جـ ٢، ص ٤٠١، ٨٠٤؛ ابن تغرى بردي، النجوم جـ ١١، ص ٦٧، هامش (١)؛ بول كازنوفا، تاريخ وصف قلعة القاهرة، ترجمة، أحمد دراج، القاهرة، ١٩٧٤، ص ٣٦٠؛ اسامة طلعت عبدالنعيم، اسوار صلاح الدين وأثرها في إمتداد القاهرة حتى عصر سلاطين الماليك، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٩٢، ص ٢٨٢.
- ٧٣ ـ باب القرافة، وهو أحد أبواب السور الجنوبى، عرف بذلك لأنه كان يفضى بالخارج منه إلى القرافة، وموضعه الجزء المتبقى إلى الأن من هذا الباب بميدان السيدة عائشة، اسامة طلعت عبدالنعيم، أسوار صلاح الدين ص ٩٤ ـ ٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨.
- ٧٤ ـ الجركاوات، وهي العسكر الجرار، انظر، إبراهيم مدكور، المعجم الوجيز، القاهرة، ١٩٦٩، ص
  - ۷۰ ـ القلقشندى، صبح الأعشى، جـ ٤، ص ١٦ ـ ١٨؛ المقريزى، الخطط، جـ ٢، ص ٨٤٣ ـ ٣٥٠. القلقشندى، صبح الأعشى، جـ ٤، ١٦ ـ ١٨.
- Lone pool stanley, the Art of the Sarcens in Egypt, london, 1961, p. 29.
- ۷۷ ـ العـمـرى، مـسـالك الأبصـار، ص ٥، ٥٦؛ القلقشندى، صبيح الأعشى، جـ ٤، ص ١٦ ـ ١٨؛ القريزي، المخطط، جـ ٢، ص ٣٤٨ ـ ٣٥٠.
  - ٧٨ ـ الخالدي، المقصد، ورقة ١٢٤ أ، القلقشندي، صبح، جـ ٤، ١٦ ـ ١٨.
    - ٧٩ . القلقشندي، صبح الأعشى، ص ١٢، ٢٨٠.
  - ٨٠ ـ النويري، نهاية الآرب في فنون الأدب، مخطط، بدار الكتب، رقم ٢٤٠، ١٧٩، جـ ٢٩، ورقة ١٨٨.
    - ٨١ ـ العمري، التعريف، ص ٩٢، ٩٣؛ القلقشندي، صبح، جـ ١٠، ١٤٨.
- ٨٢ ـ تاريخ سلاطين الماليك، نشرة زيترشتين، لندن، ١٩١٩، ص ١٥٣؛ مفضل ابن ابى الفضائل النهج السديد، منشور في . P.O.XIV, pp., 633
- $^{97}$  للقريزى، السلوك، جـ ١، ص  $^{84}$ ؛ النويرى، نهاية الأرب، جـ  $^{99}$ ، ورقة  $^{99}$ /  $^{91}$ . مفضل بن أى الفضائل، النهج السديد، منشور في  $^{99}$ .  $^{99}$
- ٨٤. الشـجاعي، تاريخ الملك الناصر محمد بن قالاوون الصالحي وأولاده، تحقيق، برياره،

- شيفرفيسيادن، ١٣٩٨ هـ ، ص ٢٨٠.
- ٥٠ ـ المقريزى، السلوك، جـ ١، ص ٨٧٩، بالنويرى، نهاية الأرب، جـ ٩، ورقة ٩٥، ٩٦؛ ابن أبيك، الدرر الفاخر في سيرة الملك الناصر، تحقيق، هاني روبرت روير القاهرة، ١٩٦٠. ص ٢٠٩، ٢١١.
  - ٨٦ المقريزي، السلوك، جـ ١، ص ٨٧٨؛ النويري، نهاية الإب، جـ ٢٩، وورقة ٩٥، ٩٦.
    - ٨٧ . القريزي، السلوك، جه ٢، ض ٣٠، ٣١ عن ابن الشيخي، انظر،

Abd ariq, Ahmed, le vizirot et les vizirs d' Egypt au temps des Mam\_Loks, Annales Tslamologiquest, 1980, p. 195. No, 24.

- ٨٨ ابن تغرى بردى، النجوم، جد ٨، ص ١٧٣.
- ۸۹ ـ ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۸، ص ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۰.
- ۹۰ النويري، نهاية الأرب، جـ ۳۰، ورقة / ۱۸۲، ۱۸۲؛ ابن تغرى بردى، النجوم، جـ  $\Lambda$  م  $\Lambda$  م ۱۷۰، ۱۷۱.
  - ٩١ ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٨، ص ٢٢١، ٢٢٢.
  - ٩٢ ـ ابن أبيك الدوراداري، الدرر الفاخر، ص ٢٠٩ ـ ٢١١.
    - ۹۳ ابن تغری بردی، النجوم، جه ۸، ص ۱۷۸.
  - ٩٤ ـ بيبرس الدوادار، التحفة الملوكية في الدولة التركية، تحقيق، عبدالحميد صالح، بيروت / ١٨٧.
    - ۹۰ . ابن تغری بردی، النجوم، جد ۸، ص ۱۸۰.
- ٩٦ إلة الملك أو الات الملك، هي كل ما يستعمل من أسلحة، وأشياء يقتضيها البذخ والأبهة في موكب ويطلق عليها أيضًا، شعائر الملكة، فكانت هذه الآلات، ترمز إلى طبقة الماليك على الخصوص، القلقشندي، صبح جـ ٤، ص ٩؛ ابن إياس، بدائم، جـ ٢، ١١٢.
  - ۹۷ ۔ ابن تغری بردی، النجوم، جہ ۸، ص ۱۸۰.
  - ۹۸ . ابن أيبك الدواداري، الدر الفاخر، ص ٥٨.
  - ٩٩ ـ بيبرس الدوادار، التحفة الملوكية، ص ١٨٧، ١٩١، ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٨، ص ٢٤١.
    - ۱۰۰ زیترشتین، تاریخ المالیك، ص ۱۰۳؛ ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۸، ۲٤۰ ـ ۲۲۳.
  - ١٠١ ـ ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٨، ٢٥٤، بيبرس الدوادار، التحقة الملوكية، ص ١٨٧، ١٩١.
    - ۱۰۲ ـ ابن تغری بردی، النجوم، جه ۸، ص ۲۲۷.
    - ۱۰۳ ـ ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۸، ص ۲۵۰.
    - ۱۰۶ ـ الشجاعي، تاريخ الناصر محمد، ص ٢٧٤، ابن تغري بردي، النجوم، جـ ٨، ص ٢٥٧.
- ١٠٥ ـ وكان الأمير سلار أجرد في حنكه بعض شعيرات لأنه كان من التتار فسماء العوام دقين وكان

الناصر محمد به بعض عرج فسموه العوام الأعرج، وكان السلطان بيبرس لقبه ركن الدين فسماء العوام ركن، ابن إياس، بدائم، جد ١، ص ١٥٠.

۱۰۱ ـ ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۸، ص ۲۲۷.

۱۰۷ ـ ابن تغری بردی. النجوم، جـ ۸، ۲۸، ۲۵۹، ۲۰۳، مفضل بن ابی الفضائل النهج السدید، مفضل بن ابی الفضائل النهج السدید، منشور فی 633 \_ P.O. XIV, PP. 620

۱۰۸ ـ ابن تغری بردی، النجرم، جـ ۸، ص ۲۷۱، ۲۷۲؛ ابن العماد الحنبلی، شذرات الذهب، جـ ٦، ص ۱۰۸

١٠٩ . ابن شاكر الكتبي، فوات، جد ١، ص ٣٦٩؛ ابن حجر، الدر، جد ٢١، ص ١٧٩.

۱۱۰ ـ بيبرس الدوادار، زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة، تحقيق زبيدة عطا السعودية، ۱۹۷۲ ص ۱۹۰۰؛
 المقريزي، السلوك، جـ ٢، ص ١٠. ١١

Abd ar. Razig, AHMED, Levizirat, p. 195, No.24.

۱۱۱ - المقريزي، السلوك، جـ ٢، ص ٢٦.

۱۱۲ ـ المقريزي، السلوك، جـ ٢، ص ٢٦، ٢٧، Abd ar. Razig, Ahmes, Levizirat, p. 196, ١٧٠ من ٢٦، ١٩٥٠ من السلوك،

١١٣ . المقريزي، السلوك، جـ ١، ص ١٠٩؛ النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٩ ورقة، ٨٨ أ.

١١٤ ـ النريري، نهاية الآرب، جـ ٢٩، ورقة ٨٨ أ.

۱۱۰ ـ ابن تغری بردی، النّجوم، جـ ۸، ص ۲٤٩، ۲٥٠.

۱۱٦ ـ ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۸، ۱۳۳.

۱۱۷ ۔ ابن تغری بردی، النجوم، جہ ۸، ص ۱٤۸.

۱۱۸ ـ القريزي، السلوك ب، جـ ۱، ص ٩١٥.

۱۱۹ - ابن حجر، الدرر، جـ ۲، ۱۷۹.

١٢٠ - المقريزي، السلوك، ج. ١، ٩٥٦.

۱۲۱ ـ ابن ایبك، الدرر الفاخر، ص ۱۰، ۳۹، القریزی، السلوك، جـ ۱، ص ۱۸۸، ۱۹۸.

۱۲۲ ـ ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۸، ص ۳۸.

١٢٣ ـ المقريزي، السلوك، جد ١، ص ١٣٢.

۱۲٤ . المقريزي، السلوك، جا ١ ، ص ٦٣٢.

۱۲٤ ـ القريزي، السلوك، جـ ١، ٥٨٨.

۱۲۵ ـ مرج راهطه هو المرج أى الأرض الواسعة فيها بيوت ودور، وراهط هو موضع الغوطة من دمشق في شرقها بعد مرج عذراء ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٨ ص ١٥٩ أ هامش (١).

- ۱۲۱ ـ المقسريزي، السلوك، جد ١، ص ٩٣١، ٩٣٥، ٩٣٦، على إبراهيم هسسن، دراسسات في تاريخ الماليك البحرية والناصر محمد بن قلاوون، بوجه خاص، القاعرة، ١٩٦٧، ص ٢٤٦ ـ ٢٤٨.
- ۱۲۷ المقصود بالصاجر، هذا الطريق الواقع على الجانب لوادى النيل بالرجه القبلى والفيوم  $\tilde{}$  والراجع أنه سمى بذلك الاسم لوقوعه على شفة الوادى بمحازة، إحجار القلال، المقريزى، السلوك، جد (1)، ابن تغرى بردى، النجوم جد (1)، عامش (1).
- ۱۲۸ ـ القریزی، السلوك، جـ ۱ ص ۹۲۲؛ ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۸، ص ۱۹۳؛ حنفی محمود خطاب، الحركات الداخلیة فی الدولة الأرلی، ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، ۱۹۲۹، ص ۱۰ ـ ۱۷؛ محمود محمد السید، تاریخ القبائل العربیة فی عصر الدولتین الایوبیة والملوكیة، ماجستیر، كلیة الاداب، جامعة القاهرة، ۱۹۷۷. ص ۱۰۲.
  - ١٢٩ ـ حسن عبدالوهاب، تاريخ الساجد الأثرية، القامرة، ١٩٥٦، ص ١٢٥.
- ۱۳۰ ـ ابن ایاس، بدائع الزهور، جـ ۱، ص ۱۳۹، ۲۰۹، ۲۳۱؛ ۸۲۸؛ محمد عبدالعزیز مرزوق، الناصر محمد، ص ۲۰۸.
- ۱۳۱ ـ اقبية، مفردها، قباء، وهو ملبوس (فرجية ـ قفطان)، وقد وصف القريزى الاقبية على عصر الماليك بانها أما بيض أو مشهرة أحمر وأزرق، وهى ضيقة الأكمام على هيئة ملابس الأفرنج، المقريزى، الخطط، جـ ۲، ص ۱۳۰، وهى حرير عمل الدار ملونة بفرو سنجاب، ابن شاكر، قوات، جـ ۱، ص ۳۷۱.
- ١٣٢ طرد وحش أنواع قماش حرير منقوش بمناظر الصيد والطرد، وكانت تصنع منه بعض الخلع السلطانية، سعيد عبدالفتاح عاشور، العصر الماليكي، القاهرة، ١٩٦٥، ص ٢٣٢.
- ١٣٢ الخركاه، بيت من خشب مصنوع على هيئة، مخصوصة ويغشى بالخوخ ونحوه يحمل في السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء اتقاء من البرد ابن شاكر، فوات، جـ ١، ص ٣٧٢.
- ۱۲۶ عن ثراء سلار، انظر، ابن حجر، الدرر، جـ ۲، ص ۲۷۷؛ ابن شاكر، قوات، جـ ۱، ص ۲۷۱ ـ ۲۷۵ لا ۳۷۶ ابن إياس، بدائع، جـ ۱، ص ٤٣٦، ٤٣٨.
  - ١٣٥ . ابن حجر، الدرر، جـ ٢، ص ١٨١.
- ١٣٦ اقطاع طبلخاناه، هو اقطاع مائة فارس، ارقى مرتبة فى الجيش الملوكى، ابو الفداء، المختصر، جـ ٢، ص ٥٦، ٥٧. أما عن أمير طبلخاناه، فأى مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف فى مصر الملوكية، صاحبها يلى أمير مائة مقدم الف فى الدرجة، وسمى أمير طبلخاناه لاحقيته فى دق الطبول، على أبوابه كما يفعل السلاطين وأمراء المثين ويطلق على أمير طبلخاناه، أيضًا أمير أربعين، بمعنى أن يكون فى خدمته أربعين مملوك وقد يزيد هذا العدد إلى سبعين أل

- ثمانين، المقريزي، السلوك، جد ١، ص ٢٧٩؛ هامش؛ القلقشندي، صبح الأعشى، جد ٤، ٢ ه٩؛ إبراهيم طرخان، النظم الاقطاعية، في الشرق الأوسط في العصور الوسطى، ١٩٦٨، ص ٣٣، ٢٠، ٢٤، ٤٧، ٤٩١.
  - ١٣٧ ـ المقريزي، السلوك، جـ ٢، ق ١، ص ٩.
- ۱۳۸ ـ المقريزي، السلوك، جـ ١، ص ٩٥٤، على بن حسن السلماني، العلاقات الحجازية المسرية، القاهرة، ١٩٧٧، ص ١٣٣.
  - ١٣٩ ـ حسن الباشا المشكاة، بحث منشور في كتاب القاهرة. ص ٥٩١.
    - ١٤٠ ـ قران كريم، سور النور، أية رقم (٣٥).
- WIEL, G. Lampes,p.24.Meuer, ۲۳۰ ،۳۲۰ ص ۱۲۰، ۱۵۰ الشكاوات الزجاجية، ص ۱۲۰ Saracence, P. 25.
  - ١٤٢ ـ م. س. ديماند، الفنون الإسلامية، ترجمة أحمد عيسى، القاهرة، ١٩٤٧، ص ٢٤٢.
  - ١٤٤ . سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، القاهرة، ١٩٧٩، جـ ٢، ص ١٤٤.
- ١٤٥ السخاوى، تحفة الأحباب ويغية الطلاب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات، القاهرة، ١٩٣٨، ص ١٩١٨.
- ١٤٦ ـ ابن تغرى بردى، النجوم جـ ٩، ص ١٩، دولت عبدالله، معاهد تزكية النفوس فى مصر، القاهرة ١٤٨ ـ ابن تغرى بردى،
- Abouseif, Daris Behrens, Islamic Architecture in Caire, Anintro duction, Caire, 'american University, 1989, pp. 101, 104.
  - ۱٤٧ ـ سعاد ماهر، مساجد مصر، جـ ٣، ص ١٤٥.
  - Hauteroeur & Wiet, les mosquees du Caire, paris, 1932, p. 106. . \ \ \ \ \ \ \ \
    - ١٤٩ ـ قرآن كريم، سورة النوية، أية رقم ١٨.
    - B erchem, Maxvan, Corpus, Egypte, p. 635. . \o.
      - ۱۵۱ ۔ سعاد ماهر، مساجد مصر، جـ ۲، ص ۱۶۲.
    - ١٥٢ ـ دولت عبدالله، معاهد تزكية النفوس، ص ٨٦، ٨٧.
      - ۱۵۳ ـ سعاد ماهر، مساجد مصر، جـ ۳، ص ۱٤٧.
      - ١٥٤ ـ سعاد ماهر، مساجد مصر، جـ ٢، ص ١٤٨.
      - ١٥٥ ـ دولت عبدالله، معاهد تزكية النفوس، ص ٨٨.

- ١٥٦ . قرأن كريم، سورة الرحمن، رقم الآية ٢٦، ٢٧.
- B erchem, Maxvan, Copus, Egypte, p. 635. Repertione, xiv, pp. 204, 245. . ١٥٧ . . ١٩٢٢. الباشا، الفنون الإسلامية، جـ ٣، ص ١٣٣٣.
  - Cresweel, K.A.C. Abrief Charonology of the Mu hammadeam, XvI, P 86. . \oA
- ١٥٩ ـ كمال الدين سامح، تطور القبة في العمارة الإسلامية، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد الثاني عشر، الجزء الأول، ١٩٥٠، ص ٢١.
  - ١٦٠ قرأن كريم، سورة الحج، أية رقم ٧٧.
  - ١٦١ قرآن كريم، سورة أل عمران، أية رقم ١٨٥.
    - ١٦٢ ـ قرأن كريم، سورة النور، اية رقم ٣٦ ـ ٣٨.
  - ١٦٣ م دولت عبدالله، معاهد تزكية النفوس، ص ٩٦.
  - ١٦٤ لجنة حفظ الآثار، م ٨، السنة، ١٩٠٧، ص ٤٥ م ص ٤١، رقم ٢٢١.
    - ١٦٥ ـ حسن عبدالوهاب، تاريخ المساجد الآثرية، جـ ١، ص ١٢٤، ١٣٠.
- 177 الرحبة، بأسكان الحاء، وفتحها الموضوع الواسع وجمعها رحاب، اعلم أن الرحاب كثيرة لا تتغير إلا بأن يبنى فيها فتذهب ويبقى اسمها ولو بنى فيها ويذهب اسمها وريما إنهدم بنيان وصار موضعه رحبه أو دارا أو مسجدا أو الغرض ذكر ما فيه فائدة، المقريزي، الخطط، جـ ٢، ص ٤٧.
  - ١٦٧ المقريزي، الخطط، جـ ٢، ص ٣٨٤؛ ابن تغرى بردى، النجوم. جـ ٦، ص ١٩، هامش (٢).
    - ١٦٨ ـ حسن عبدالوهاب، تاريخ المساجد الأثرية، ص ٥٧،
- Grenwell, K. A. G. Muslim Architecture in Egypt, !!,P. 38. Ahouseif, Dorio Behreno, Islemic Architexture, p. 60.
- ١٦٩ ـ ابن دقماق، الانتصار بواسطة عقد الأمصار، القاهرة، ١٨٩٢، ص ٧٠، حسن عبدالوهاب، تاريخ الساجد الأثرية، ص ٢٦.

Greswell, K.A.C Ab rief chronology, XVI, pp. 41, 42.

M. Ahmed, la mosquee de' Amr, p.23.

- ۱۷۰ ـ فهرس الآثار الإسلامية، رقم الآثر، ۱۳۱۹، محراب سلار بالوجهة الغربية لجامع عمرو، احمد عبد الرازق، تاريخ واثار مصر الإسلامية، القاهرية، ۱۹۹۳، ص ۷۳.
  - ١٧١ ـ حسن الباشا، القاهرة، ص ٤٢٥.
- Mayer, Saracenic, p. 196, No, 711; Reperntoire, XIV, P. 235, No, 5147; Gres- L VY well, K,A. C. Abrief Chronology, XVI, pp. 41,42.

- ۱۷۳ ـ القباء، جمع اقبية، ثوب يلبس قوق الثياب، سمى بذلك لاجتماع اطرافه، العمرى، مسالك الأبصار، ص ٢٤؛ ووصف القباء السلارى بانه قصير الطول والكم، انظر، المقريزي، الخطط، Dozy, Supplement, I.p. 6736, ۱٦٠ ح. ٢، ص ٢٠٠
- ۱۷٤ ـ بغلطاق، جمعها بغالطيق، وبغالطق، وهى لفظة فارسية، تعنى قباء له كم قصير، من قماش بعلبك، العمرى، مسالك الأبصار، ص ٣٤، هامش (٥)؛ ماير الملابس الملوكية ص ٤٤، هامش.
  Dozy, supple, p 101
  - انظر Dozy, Supp le, I.p.43 ۱۷۰
  - ١٧٦ أبن أياس، بدائع، ج ٢، ص ٢٥١؛ عبدالمنعم ماجد، نظم دولة المماليك ج ٢، ص ٧.
  - ١٧٧ ـ ابن إياس. بدائع، جـ ٣، ص ٢٥٦؛ عبدالمنعم ماجد، نظم دولة المماليك، جـ ٢ ص ٧٦.
    - ۱۷۸ ـ ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۸، ص ۲۹٦.
      - ١٧٩ ـ اين إياس، جد ١، ص ١٥٤.
      - ۱۸۰ ـ این حجر، الدرر، جـ ۲، ص ۱۷۹، ۱۸۰.
  - ١٨١ ـ النويري، نهاية الأرب، جـ ٣، ورقة ١١٤، ١٥، ١١٦؟؛ ابن أياس، بدائع، جـ ١ ص ١٣٩، ١٤٠.
    - ۱۸۲ ۔ ابن حجر، جہ ۲، ۱۸۲.
    - ١٨٣ ـ ابن شاكر، فوات، جد ١، ص ٣٧١؛ ابو القداء؛ المختصر، جد ٤، ص ٣٠.
  - ١٨٤ ابن حجر، الدرر، جـ ٢، ص ١٨٢؛ محمد عبدالعزيز مرزوق، الناصر محمد، ص ٢٠٨, ٢٠٧.
    - ١٨٥ ـ زيترشتين، تاريخ الماليك، ص ١٥٣، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج. ٦، ص ١٩.
      - ۱۸٦ ۔ ابن شاکر، فوات، جہ ۱، ص ۲۷۱.
      - ١٨٧ ـ القريزي، السلوك، جـ ٢، ص ٩٥، ٩٧، ابن حجر الدرر، جـ ٢، ص ١٧٩، ١٨٢.
      - ١٨٨ ـ ابن حجر، الدرر، جـ ١، ص ٥٠٧، ابن تغرى بردى، النجوم، ص ٧، ص ٢٦٧.
- ١٨٩ . الرنك، هو الشارة التى تدل على وظيفة الأمير التى يعتر بها أو يشغلها فعلا والرنوك خاصة بالأمراء. فإذا تأمر الملوك، أصبح له الحق فى أن يكون له رنكًا، ومنذ القرن السادس الهجرى، الثانى عشر الميلادى، ساد استعمال الرونك فى الشرق والغرب معًا، فنقشت الرنوك على العصائب والتروس واشتهرت بيساطتها وخلوها من الزخارف، أحمد عبدالراوق أحمد، الرنوك على عصر سلاطين الماليك مقال، بمجلة الجمعية التاريخية العدد ٢١١، ١٩٧٤، ص ٢٠.
  - ١٩٠ ـ ابن تغرى بروى، النجوم، جـ ٩، ص ٨, ٩؛ احمدعبدالرازق احمد، الرنوك، ص ٩٢.

# بيان اللوحات والأشكال

# اللوحات:

- ١ ـ مشكاة سلار.
- ۲ ـ محراب سلار.
- ٣ ـ لوح من الخشب لسلار.
  - ٤ خانقاة سىلار.
  - ه محراب قبة سلار.

# \* الأشكال:

١ ـ خانقاة سلار، مسقط أفقى



خانقاة سلار، مسقط أفقى، عن مركز تسجيل الآثار. شكل (١)



مشكاة من الزجاج الموه بالميناء باسم الأمير سيف الدين سلار سنة ٧٠٣ هـ / ١٣٠٣م... تصوير الباحث لوحة (١)



محراب الأمير سيف الدين سلار الذي ازالته مصلحة الآثار المصرية الذي كان موجودا بالواجهة الغربية بجامع عمروبن العاص سنة ٧٠٢ هـ / ١٣٠٣م... عن فريد شافعي، العمارة الإسلامية في مصر

لوحة (٢)



لوح من الخشب مقسم إلى جزئين باسم الأمير سيف الدين سلار سنة ٧٠١ هـ / ١٣٠٢م... تصوير الباحث لوحة (٣)



خانقاة الأمير سلار وسنجر الجاولى سنة ٧٠٣ هـ / ١٣٠٣م... تصوير الباحث لوحة (٤)

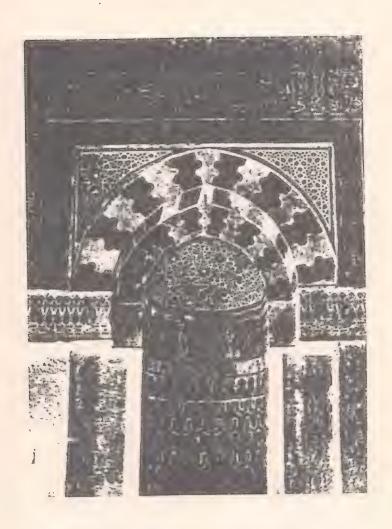

محراب قبه سلار سنة ٧٠٣ هـ / ١٣٠٣ م... عن حسن عبدالوهاب، تاريخ المساجد الاثرية لوحة (٥)

# ١ - ثبت المصادر والمراجع

#### - المخطوطات:

- الخالدى، المقصد الرفيع المنشأ الهادى لديوان الإشاء، مخطوط مصور بمكتب جامعة القاهرة، تحت رقم ٢٤٠٤٥.
- النويرى، نهاية الأرب فى فنون الأدب، مخطوط بدار الكتب المصرية (معارف عامة)، جـ ٢٨، تحت رقم ٢٠٧٥؛ جـ ٢٠، تحت رقم ٢٠٧٥؛ جـ ٣٠، تحت رقم ٢٠٧٥؛ جـ ٣٠، تحت رقم ٢٠٩٢٤.

### المادرالطيوعة:

- ابن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور طبعة بولاق، ١٨٩٣ ـ ١٨٩٥، طبعة بول كاله، تحقيق، محمد مصطفى، القاهرة، ١٩٦٠ ـ ١٩٦٣.
- ابن أيبك الدوادارى، الدرر الفاخر فى سيرة الملك الناصر، تحقيق، هانس روبرت رومير، القاهرة ١٩٦٠.
- ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، القاهرة ١٩٣٠ ـ ١٩٧٢، ابن تغرى بردى، منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور، تحقيق ولم بوير، كاليفورنيا، ١٩٤٢، ابن حجر، الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة. تحقيق، محمد محمد جاد الحق، القاهرة ١٩٣٦.
- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق على عبدالواحد، ط ١، القاهرة ١٩٥٦ \_
  - ابن دقماق، الانتصار لواسطة عقد الأمصار، القاهرة ١٨٩٣م.
- ابن شاكر الكتبى، فوات الوفيات، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، القاهرة، ١٩٥١.
  - ـ ابن شاهين الظاهري، زيدة كشف المالك، تحقيق بول ريفز، باريس، ١٨٩٤.
  - ـ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة ١٣٥١ هـ.
    - ابن كثير، البداية والنهاية في التاريخ، القاهرة ١٩٣٩.
    - ابوالقداء، المختصر في اخبار البشر، القاهرة، ٧، ١٩، ١٩٠٨م.
- بيبرس الدوادار، زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة، تحقيق زييدة عطا، الملكة العربية السعودية، ١٩٧٢.

- بيبرس الدوادار، التحفة الملوكية في الدولة التركية، تحقيق، عبدالحميد حمدان، بيروت ١٩٨٧.
  - ـ تاريخ سلاطين الماليك، نشر، زيترتسنين، لندن، ١٩١٩.
- السخاوى، تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات، القاهرة، ١٩٣٨.
- \_ الشجاعى، تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده، تحقيق، برياره، شيفرفيسبادن، ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨.
  - ـ الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع، القاهرة، ١٩٢٩.
    - \_ العمرى، التعريف بالمصطلح الشريف، مصر. ١٣١٢هـ.
- \_ العمرى، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق، أيمن فؤاد سيد، القاهرة، معمالك الأبصار في القاهرة، معمالك الأبصار في القاهرة،
  - \_ القلقشندي، صبح الأعشى، في صناعة الإنشاء، القاهرة، ١٩١٤ ـ ١٩٢٨.
- مفضل بن أبى الفضائل، كتاب النهج السديد والدرر الفريد، فيما بعد تاريخ ابن Patrologia Orientalis, Vol, XII, XIV < IV, Paris, 1919 1920 1939.
- \_ المقريزى، السلوك فى معرفة دول الملوك، تحقيق، جـ١، ٢، محمد مصطفى زيادة، القاهرة، ١٩٣٦ \_ ١٩٨٥.

# - المراجع العربية:

- إبراهيم طرخان، النظم الإقطاعية، في الشرق الأوسط في العصور الوسطى، القاهرة،
- احمد عبدالرازق احمد، الرنوك على عصر سلاطين الماليك، مقال بجملة الجمعية الصرية التاريخية. العدد ٢١، ١٩٧٤.
  - \_ أحمد عبدالرازق أحمد، تاريخ وآثار مصر الإسلامية، القاهرة، ١٩٩٢.
- إسامة طلعت عبدالنعيم، أسوار صلاح الدين، عصر سلاطين الماليك، ماجستير، كلية الاثار، جامعة القاهرة، ١٩٩٢.
  - \_ حسن الباشا، الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار الإسلامية، القاهرة ١٩٦٦.
    - \_ حسن الباشا، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، القاهرة، ١٩٥٧.

- حسن الباشا، المشكاة، بحث منشور في كتاب القاهرة، تاريخها وفنونها وأثارها، القاهرة، ١٩٧٠.
  - حسن عبدالوهاب، تاريخ المساجد الآثرية، القاهرة، ١٩٤٦.
- حنفى محمود خطاب، الحركات الداخلية في الدولة الملوكية الأولى، ماجستير كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٤٩.
  - دولت عبدالله، معاهد تزكية النفوس في مصر، القاهرة ١٩٨٠.
  - مس ديماند، الفنون الإسلامية، ترجمة أحمد عيسي، القاهرة، ١٩٤٧.
    - ـ سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، القاهرة ١٩٧٩.
    - ـ سعيد عاشور، العصر الماليكي، في مصر والشام، القاهرة، ١٩٧٠.
      - السيد الباز العرين، الماليك، القاهرة، ١٩٦٧.
      - عبدالمنعم ماجد، طومان باي، القاهرة، ١٩٧٨.
  - على ابراهيم حسن، دراسات في تاريخ الماليك البحرية، القاهرة، ١٩٦٧.
- كراسات لجنة حفظ الاثار المصرية، محاضر وتقارير لجنة حفظ الآثار العربية المترجمة للعربية، بولاق، زالقاهرة، ١٨٨٢هـ، ١٩٦١.
- كمال الدين سامح، تطور القبة في العمارة الإسلامية، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد الثاني عشر، جـ ١، القاهرة، ١٩٥٠.
- ليلى عبدالجواد، نائب السلطنة في القاهرة في عصر دولة الماليك البحرية، مجلة المؤرخ المري، العدد، ١ يناير ١٩٨٨.
  - ماير الملابس الملوكية، ترجمة، صالح الشيتي، القاهرة، ١٩٧٢.
- مايسه محمود داود، المشكاوات الزجازجية في العصر الملوكي، رسالة ماجستير، . كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧١.
  - محمد عبدالعزيز مرزوق، الناصر محمد بن قلاوون، القاهرة، ١٩٦٠.
  - محمود محمد السيد، تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والملوكية رسالة ماجستير كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٧.
    - نبيل عبدالعزيز، الخيل ورياضتها في عصر سلاطين الماليك، القاهرة ١٩٧٦.

# المراجع الأجنبية،

- Abd ar- Razig, Ahmad, Levizirat et lesvisirs d' Egypte au temps des Mamluks, An-

- nales ISLAMOLOGIQUES, T, 1980. PP. 178 \_ 232.
- -M, Ahmed., La masquee d'Amr Ibnal as. Le Caire. 1939.
- Ayolon, Dorid, l'esclouage du Mameluk, Jerualem. 1951.
- Ayalon, Darid, studies on the structura of the Mamluks Army. Bso As, Xv12, 1953. pp. 203 228; xv,3, 1953, pp. 448 476; xvI/I, 1954, pp. 57 90.
- Berchem, Maxvan, Materjax pouruncorpus imscriptionum arabicarum, 1 Egypte, MI-FAO, t,19, Le Caire, 1894-1903.
- Greswell, K.A.Z, A Brief chronology of the Muhammadan Mouments of Egypte to A.D.. 1517, BIFAO, Le Caire, 1919.
- Abousief, Doris Behrens, Islamic Architecture in Caire, An Intro duction Caire, American University, 1989.
- Dozy, R, Supplement aux dictonnsires arobes, 2 vol, Pairs, 1966.
- Lane Pool. Stonly, the art of the sarcansin Egypt, London, 1861.
- Mayer, L.A., Saracenic Heraldry, Oxford, 1933.
- Quatremere, M, His to ire de sulcans mamlouks de l'Egypte, Paris, 1844-1845.
- Repertione chronologique d'epigrophicarobe, 1 XVI, Le Caire, 1931-1982.
- Sauvaget, Noms et surnoms de Mamelouks, J.A, CCXXVIII, 1950.
- Wiel, dean Dovid, les a epigrasphes jusqu'a L'epopque mamlouk, Cataloque generol du Musee Arabe du Caire, Le Caire, 1931.
- Wiet, G. Lampes et bout eilles en verre emaille, Cataloque general du Musee Arabe du Caire, Le Caire, 1929.